

محمود فوزی الطبعة الثمرية

النبوي إسماعيل وجذور منصة السسادات

# الفهرس

#### الصفحة

|    | . * | t |
|----|-----|---|
| A۵ | عد  | 7 |

| نبوي إسماعيل من خلافات ممدوح سالم  | ال |
|------------------------------------|----|
| ى انتخابات مجلس الشعب!             | إل |
| ن أحداث الزاوية الحمراء            | •  |
| لى اعتقالات سبتمبر!                | إ  |
| ن جذور المنصة إلى طلبات جيهان ! ٥٥ | مر |
| ن محاولة اغتياله في الشرفة         | مز |
| لى ملايين الريان!٩٣                | إ  |

### إهداء

إلى ابنتي رانيا التي سألتني بعفوية وبراءة طفولتها وهي تقلب صور اغتيال السادات :

همه ليه يا بابا قتلوا السادات ؟!

أتمنى عندما تكبرين وتقرئين هذا الكتاب أن تصلى إلى بعض الحقيقة

فمن الصعب يا ابنتي أن نعرف كل الحقيقة ؟!

محمود فوزس

### كلمةالناشسر

خروجا على المألوف في أن يشارك الناشر بكلمة تتصدر الطبعة الخامسة من هذا الكتاب الذي بين يديك وسعيا وراء استجلاء الحقيقة التي نسعي إليها جميعا فإننا ننشر لأول مرة في سبق لم يحدث من قبل المقالات التي عارضت وهاجمت واختلفت واشتد حولها الجدل وحدها دون التي اتفقت وباركت وصفقت لهذا الكتاب مع اعتزازنا الكامل بكل الآراء ومن منطلق حرصنا علم , نشر الرأى الآخر حمتى ولو اختلف معمنا واضعين في الاعتبار أن الهدف من هذا الكتاب ليس هو الإساءة أو التشهير بأحد ولكن من أجل الحقيقة وحدها والدروس المستفادة من التاريخ لشبابنا وللاجيال القادمة ولا نستطيع ان نفطم انفسنا عن الامل في فستح باب الحسوار لكل صاحب رأى هادف وبناء موضوعي من كل الذين لهم صلة مباشرة بحادث اغتيال السادات وسوف تظل جذور منصة السادات عميقة لانها ارتبطت باهم الاحداث التي مرت بها مصر في المرحلة الأخيرة .

والله ولى التوفيق.

"الناشر"

#### متدمة الطبعة الخامسة

ولا يزال كتاب النبوي إسماعيل وجذور منصة السادات يثير الجدل ويعيد أهم الأحداث التي مرت بمصر برؤية جديدة فقد أحدث الكتاب ردود فعل كيبرة في الأوساط السياسية والصحفية في الآونة الأخيرة بعد مجموعة المقالات التي نشرت بأقلام كبار كتابنا في الصحف والمجلات المصرية والعربية فقد كتب الأستاذ إسماعيل يونس في يومياته في الأخبار عن السادات وحادث المنصة ثم كان اللقاء مع النبوى حول ماجاء بالكتاب واختلاف وجهات النظر في مسألة السادات وكبير العائلة المصرية. وكتب الأستاذ إسماعيل يونس يومياته الثانية حول هذا الموضوع أيضا بعد لقائه بالنبوى إسماعيل ثم عقب الأستاذ جلال دويدار رئيس تحرير الأخبار في الصفحة الأولى مهاجما ما قاله النبوى إسماعيل الذي اضطرأن يرد عليه خاصة فيما يتعلق بمسألة هروبة من المنصة وتصرفات چيهان السادات ومسألة تاجر المخدرات الذي أمر السادات بالإفراج عنه وقد نشرت الأخبار في نفس الصفحة مقالة اللواء فؤاد علام الذي يشير فيها إلى أن النبوي هو المسئول عن اغتيال السادات وكان وقد سبق نشر هذه المقالة نفسها في جريدة الأهالي ، ثم كان هناك تعقيب من الأستاذ جلال دويدار على رد النبوى .... وكان قد سبق ذلك رد من أحد المواطنين على ماجاء في الكتاب من وقائع في باب وإلى المحرر في الأخبارة وقد نشرت جريدة مصر الفتاة مقالة ردت فيها على النبوى إسماعيل بشأن موضوع اشتراك الموساد الإسرائيلي في التجسس على أحزاب المعارضة في مصر في عهد السادات ... وقد نشرت بعض الصحف العربية فصولا من الكتاب كما نشرت صحيفة والأحرارة وكذلك والأهرام الاقتصادي، ووالمستقبل، فصولا من هذا الكتاب ... كما كانت مقالة الأستاذ حلمي سلام في آخر ساعة والمستشار الاستاذ عبدالجيد يونس في (أكتوبر) والأستاذ مفيد فوزي في صباح الخير والأستاذ جلال السيد في الجمهورية حول ماجاء بالكتاب.

وحتى مثول الطبعة الخامسة للطباعة تلقيت مكالمة من الأستاذ خالد محيى الدين رئيس حزب التجمع بأن هناك رداً على أقوال النبوى إسماعيل فيما يتعلق بموضوع الانتخابات في كفر شكر واللقاء بين خالد محيى الدين والنبوى إسماعيل في مكتب الأخير حينما كان وزيرا للداخلية.

وسوف نكتفى فقط بنشر المقالات التى اختلفت مع الكتاب -مع اعتزازنا الكامل بكل كلمة تؤيد أو تختلف مع وقائع الكتاب فالاختلاف فى الرأى لايفسد للود قضية لأن الحقيقة والحقيقة وحدها هى هدفنا جميها.

محمود فوزى

1991/17/10

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### المقدمة

ما سر الرسالة التي تعذر وصولها إلى النبوى إسماعيل قبل الاغتيال مباشرة وهو جالس في المنصة والتي كانت تخبره بأن السادات سوف يغتال الآن داخل المنصة ؟!

وماذا لو أن السادات امتد به العمر وأصيب فقط ولم يمت في حادث المنصة .. ماذا كان يرى النبوى إسماعيل مصر .. هل كانت ستصبح دموية ؟! .

وماذا لو أن اغتيال السادات كان انقلابا حقيقيا .. ماذا كان سيفعل النبوى إسماعيل وزير داخلية مصر وقتها هل كان سيهرب أم سينتجر مثلما فعل وزير داخلية روسيا في الأحداث الأخيرة ؟! وما الله دار بين السادات والنبوى في المكالمة الأخيرة ليلة العرض العسكرى الذى اغتيل فيه السادات ؟! وما هي الحالة النفسية للسادات في الليلة الأخيرة ؟! وهل حذر النبوى إسماعيل السادات من وجود اغتيال داخل المنصة ذاتها ؟! .. وهل هرب النبوى إسماعيل حقيقة من المنصة لحظة الاغتيال في سيارة لاسلكي مع ضابط ملازم أول واختفى تماما ولم يظهر إلا بعد أن اكتشف أن الحادث ليس انقلابا ؟! .. وهل حدثت مشادة عنيفة بين المشير أبو غزالة والنبوى إسماعيل حول من المسئول عن اغتيال السادات ؟!

ولو عهد إلى أمن الشرطة بحراسة المنصة .. هل كانت ستكون نفس النتيجة ؟! .. ولو أن العرض العسكرى تم إعادته مرة ثانية أمام النبوى إسماعيل مثلما يحدث في مباريات الكرة في إعادة الأهداف على طريقة (الفلاش باك) في الفيديو ماذا يمكن أن يشير إلى الخطأ الذي تسبب في كل ما حدث ؟! .. ومن الذي أصدر قرار اعتقالات سبتمبر السادات أم النبوى ؟! وما هو السبب الحقيقي في إشعال الفتنة الطائفية في الزاوية الحمراء ؟! .. وإذا كان النبوى إسماعيل قد اعترض على السادات في التحفظ على الشيخ التلمساني فهل اعترض أيضا على البابا شنودة ؟!

هذه الأسئلة وغيرها لاتزال تقف أمامها علامات استفهام كبيرة حتى الآن !! .

إن النبوى إسماعيل وزير داخلية مصر فى عهد السادات يخرج عن صمته لأول مرة بعد عشر سنوات ليجيب على كل هذه التساؤلات وغيرها ويدلى بأسرار جديدة عن حادث المنصة .

فعلى الرغم من مرور عشر سنوات على اغتيال السادات لكن لايزال السؤال حائرا عن إجابة شافية :

من قتل أنور السادات ؟!

وليست الإجابة كما يتصورها البعض بمنتهى السهولة .

أن يقال خالد الاسلامبولي ومجموعته .

ً فهذا هو الجانب الشكلي للاغتيال .

ولكن يظل السؤال قائما كرأس حربة تبحث عن الحقيقة كهدف لها .

ما هي جذور منصة السادات ؟! .

وما هي الأسباب الحقيقية لاغتياله ؟!

وهل كانت اعتقالات ٥ سبتمبر هي الدافع الأول للاغتيال ؟! والحقيقة أن النبوى إسماعيل كان هو المستهدف الثاني للاغتيال في حادث المنصة بعد السادات وهذا ما أكده المتهم الثالث في اغتيال السادات (عطا طايل حميدة) في اعترافاته في مخقيقات هذا الحادث التاريخي الشهير ، حيث اعترف أن الهدف من حادث المنصة كان هو إطلاق النار على السادات والنبوى !!

وهذا ما اعترف لي به النبوي إسماعيل نفسه حيث قال :

لقد رأيت «عطا طايل» بعد اغتيال السادات قادما على يقصدنى في المنصة !! كان يصعد السلم المجاور لمكان جلوسى وموجها سلاحه لى !! لكنه اشتبك مع الحراسة التي في المنصة وظل يطلق الرصاص فانتهت خزانة طلقاته !!

لهذا لم يكن غريبا أن نقول: إن النبوى إسماعيل هو أخطر وزير داخلية عرفته مصر فى الفترة الأخيرة ومكمن خطورته هو الأحداث التى عاصرها بدءا من اثار أحداث ١٨ و ١٩ يناير ١٩٧٧ ومقتل الشيخ الذهبى وإشعال الفتنة الطائفية فى الزاوية الحمراء ومواجهة تحديات السلام والمخططات الإرهابية واعتقالات سبتمبر واغتيال السادات فى حادث المنصة الشهير فى ٦ أكتوبر ١٩٨١ وحتى أحداث أسيوط فى أعقاب اغتيال السادات .

والحقيقة أن النبوى إسماعيل شخصية حار فيها الكثيرون ما بين مؤيد ومعارض على اختلاف اتجاهاتهم السياسية فالأغلبية يؤيدونه ويستحسنون مواقفه والبعض الآخر يهاجمونه وينتقدون مواقفه أيضا .

وليس هذا الكتاب دفاعا عن النبوى إسماعيل كما أنه ليس محاولة للتشهير به ولكن هو للحقيقة وللتاريخ وللأجيال القادمة إضاءة تاريخية كاشفة ووثيقة سياسية دامغة .

إن النبوى إسماعيل يخرج عن صمته بعد عشر سنوات حاول فيها البعض استدراجه إلى إجراء أحاديث أو إثارته للدفاع عن نفسه بل وعرضت عليه إغراءات مادية كبيرة فكان النبوى يبتسم في هدوء ويقول:

لا ليس الآن ولكن حينما يزول غبار المعارك سوف تظهر الحقائق
 وتتكشف مواقف الرجال !!

ولا أعرف لماذا كان في تصورى وأنا متوجه للنبوى إسماعيل أنه يعيش في فيلا ذات رياش فاخرة وتخف فنية ثمينة وفي بحبوبة من العيش والثراء ولا أعرف هل كان هذا تأثرا بعد ما تردد عن تضخم حجم ثروته ؟!

لذلك صدمنى ما رأيت أن النبوى يعيش فى شقة متواضعة فى الدور الأول فى شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين لا رياش فاخرة ولا تخف ثمينة ولا خدم ولا حشم اللهم إلا فتاة صغيرة جداً قدمت لى فنجانا من الشاى .

وجاء النبوى إسماعيل لم يتغير كثيرا .. ملامحه كما هي ازدادت الشعيرات البيضاء وزاد وزنه بعض الشيء .. إلا أنه لا يزال في حيوية . ونشاط يمارس بعض الأنشطة الحرة .. رنين التليفون لا ينقطع عنه .

ولا يكف عن السؤال عنه أسرته وأصدقاؤه ومعارفه !

وعلى مدى أكثر من عام مجددت اللقاءات بينى وبينه وامتدت الأكثر من عشر لقاءات في القاهرة والاسكندرية بعضها كان يزيد عن ما ساعات في حوار ساخن متصل لا يهدأ لحظة واحدة ولم أمخرج مطلقا من أن أوجه أى اتهام أو انتقاد أو هجوم للنبوى إسماعيل ، وبعضها يتعلق بشخصه وبزوجته وأولاده وبعضها كان كفيلا بأن يلقى بي من النافذة وسوف تدرك ذلك في الفصول القادمة .. بل إننى ودون أن أشعر وجدت أصبعى .. نعم أصبعى يغرس في عنق النبوى إسماعيل المكتنز دون أن أدرى وكنا بصدد موضوع اعتقالات سبتمبر ومن يتحمل هذه الاعتقالات .. هل هي في عنق السادات أم النبوى إسماعيل ؟!

ولكن الحق يقال أنه كان لديه سعة صدر أحسده عليها! .. وجهاز عصبي يتحمل الكثير يتحمل مالا يتحمله بشر!!

وبدأ الحوار وتوالت الأسئلة التي تدور في الأذهان ولا يجرؤ أحد على مجرد البوح بها !

ثم يأتى دور اعتقالات ٥ سبتمبر ومن هو صاحب هذه القرارات؟! هل هو النبوى أم السادات ؟! ولماذا لم يقدم النبوى إسماعيل استقالته بعد اعتقالات سبتمبر .. ولماذا فقد السادات أعصابه خلال تلك الفترة وخرج عن الخط الصحيح ؟!

وهل اعترض الرئيس حسنى مبارك نائب رئيس الجمهورية في

ذلك الوقت على الرئيس السادات في اعتقالات سبتمبر والتي شملت التحفظ على بعض الساسة والحزبيين ؟!

وكيف تم اكتشاف مقر عبود الزمر بعد اغتيال السادات ؟! وهل كانت جيهان السادات تتدخل في شئون وزارة الداخلية ؟! وما هي الأشياء التي طلبتها من النبوى إسماعيل ولم ينفذها ؟! وهل طلبت جيهان من النبوى مراقبة زوج ابنتها فلما تم مداهمة المنزل وجدوا عثمان أحمد عثمان مع مذيعة تليفزيون شهيرة ؟! وهل حقيقة أن السادات قد تزوج من السيدة همت مصطفى رئيسة

ولماذا ترك الحبل على الغارب لعصمت السادات ؟!

التليفزيون وقتها ؟!

إن اللواء النبوى إسماعيل وزير داخلية مصر في عهد السادات يضع النقاط الثائرة على الحروف الساخنة ويجيب على أسئلة واتهامات كثيرة ثار حولها الجدل وامتد حولها الحوار عشر سنوات كاملة.

ولقد ولد النبوى إسماعيل فى أول نوفمبر عام ١٩٢٥ ولقد تخرج فى رتب ووظائف الأمن العام وقد رقى فى عام ١٩٥١ استثنائيا من رتبة الملازم أول إلى رتبة اليوزباشى (النقيب الآن) بجهوده فى الأمن العام واختير فى أغسطس عام ١٩٥٢ عقب قيام ثورة يوليو ١٩٥٧ ضمن مجموعة من الضباط لتأسيس جهاز جديد لأمن الدولة ثم عين عام ١٩٥٤ رئيسا

لمباحث السكة الحديد وتدرج بها حتى عين مديرا لمباحث السكك الحديدية والنقل والمواصلات . ثم أوفد فى بعثة دراسية بانجلترا عام ١٩٥٦ لمدة ٦ شهور لدراسة نظم الشرطة والمباحث بكلية هندن باسكوتلانديارد .

وقد اختير في ١٥ مايو ١٩٧١ مديرا لمكتب وزير الداخلية ثم اختير في ١٥ أبريل ١٩٧٥ مديرا لمكتب رئيس مجلس الوزراء ثم عين في فبراير ١٩٧٧ نائبا لوزير الداخلية فسمى أعقاب أحداث ١٨ و ١٩ يناير ١٩٧٧ ثم عين في أكتوبر ١٩٧٧ وزيرا للداخلية ثم عين في فبراير في عام ١٩٨٠ نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية ثم عين في فبراير الكائبا لرئيس الوزراء لوزيرا للداخلية ثم عين في فبراير

ويحسب للنبوى إسماعيل أنه قد ولد على يديه جهاز مباحث النقل والمواصلات والسكك الحديدية والذى أصبح جهازا عملاقا الآن كما شارك في تأمين مسيرة تحويل مرفق السكك الحديدية من المبخار إلى الديزل في الفترة من عام ١٩٥٦ وحتى عام ١٩٦٥ وإحباط كافة محاولات التخريب التي دبرت لإيقاف هذا التحول بمعرفة العناصر التي تتعارض مصالحها مع مقتضيات هذا التطور ، كما كشف أكثر من محاولة مضادة لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ وكان من أبرزها كشف أحد التنظيمات المتطرفة التي دبرت وخططت لاغتيال عبد الناصر وقادة ثورة يوليو أثناء زيارتهم لمدينة السويس عام ١٩٦٥ للاحتفال بعيدها القومي وتم القبض على رئيس وأعضاء التنظيم .

وكان ذلك كله قبل السادات .. أما في عصر السادات فالمحاورات كفيلة بأن تكشف ما يحسب له وعليه ؟!

بين يديك عزيزى القارئ أخطر وثيقة سياسية تصدر منذ عشر سنوات .. خفايا عصر السادات ... النبوى والسادات من التصحيح إلى المنصة ؟! وأحداث لن تفارق الأذهان مهما باعد بها الزمن لأنها جزء من تاريخ مصر .

وسوف يبقى سؤال يلخص الزمان والمكان والأشخاص والأحداث: هل كان النبوى إسماعيل مخلب قط للسادات أم صمام أمن صر؟!

أنت الذى سوف تجيب عن هذا السؤال : فلاحياء فى العلم ولا مجاملة فى الحوار ولا أحد يجرؤ على تزييف التاريخ مهما كان !

## محمود فوزي

سبتمبر ١٩٩١



(1)

## النبوس إسماعيل

مسن خلافات مصدوح سالم إلى انتخابات مجلس الشعب

## وزير داخلية مصر السابق النبوى إسماعيل:

- قال لی مهدوح سالم: شایف یانبوی السادات خلانی بعیدا عن الصورة کان مالها وزارتــی وکان ماله حزب مصر ۱۱
- فؤاد محیی الدین قال لی: ممدوح سالم بیقول: انست سایب نبوی یعمل غسیل مخ للنواب فی مکتبی ۱۱.
- افرج السادات عن تاجر المخدرات ولما عارضته قال لى:
   الراجل ده جارنا وأجزاخانته جنب بيتنا ومراته
   عيطت فى البيت ١١.
- حین علم السادات بحادث اختطاف الشیخ الذهبی
   قال: جری له أیه ممدوح سالم ؟! .
- كان لى تا شيرة بمراقبة الضابط قاتل الشيخ الذهبى ..
   لكن لم يحسنوا تنفيذها إ.



اللواء النبوي إسماعيل في حواره الساخن مع الكاتب الصحفي محمود فوزي .

- قال لى السادات: يانبوى ماتبصش ور الك على اللى
   بيقولوه عليك .. انت حملك ثقيل!
- كتابنا فى الخارج قالوا: مصر فيها ٤٠ مليون حرامى
   وعلى بابا!!
  - قال لى السادات: خلى رجالتنا يساعدو المصطفى
     كامل مراد ومع ذلك سقط فى الانتخابات!

- اللواء النبوى إسماعيل وزير داخلية مصر السابق ... لماذا رفضت أن تكون مديرا لمكتب وزير الداخلية ممدوح سالم حين عرض عليك ذلك في البداية؟! .
- اتصل بى صباح يوم السبت ١٥ مايو الزميل المرحوم سيد فهمى وكان قد استلم فى الليلة السابقة مديرا لمباحث أمن الدولة وقال لى : إن وزير الداخلية يريد أن تمر عليه فى مكتبه ؟!

فقلت له : هل هناك شيء هام يريدني فيه ؟! قال : لم يقل لي شيئا ! .

وذهبت إليه في مكتبه وبعد التحية قال لى : محدش شافك يعنى ١٤.

قلت له : الظروف لم تكن تسمح أن أمر على سيادتك .. كان الله في عونك فمسئوليتك كبيرة في ظروف غير عادية .

والحقيقة أن بداية معرفتى بممدوح سالم بدأت حين أوفدت فى بعثة فى اسكتلانديارد بانجلترا فى المباحث عام ١٩٥٦ وكان معى فى هذه البعثة الزميل سيد فهمى الذى لم تكن تربطنى به أية صلة قبل أن نلتقى فى الطائرة فى طريقنا إلى انجلترا ، وأقمنا فى حجرة واحدة فى البنسيون ، والتحقنا بفرقة واحدة ، وحدث بيننا ألفة ومودة ، وكان سيد فهمى يعمل فى مباحث أمن الدولة فى الاسكندرية وكان رئيسه المباشر ممدوح سالم فكانا يتراسلان الخطابات بين لندن والاسكندرية .

الحجرة ، ويحكى له عن بعض نوادرنا ، وهو يرد عليه يقول له : شوقتنا إننا نعرف زميلك هذا سلم لى عليه . وحين انتهت البعثة وعدنا إلى مصر كنت بحكم عملى واختصاصى بمرافق النقل فى الجمهورية كلها كنت أسافر إلى الاسكندرية مثل أى محافظة أخرى فكنت أتصل بزميل البعثة سيد فهمى فكان يدعونى ومعنا ممدوح سالم لقضاء بعض الوقت فى الاسكندرية .

من العجيب أنكم أنتم الثلاثة أصبحتم فيما بعد وزراء
 لداخلية مصر ١٢.

● هذا صحيح .. وكنت ألتقى بممدوح سالم حين أصبح محافظا لأسيوط حينما كان يأتى إلى القاهرة أو فى طريق عودته لأسيوط والاسكندرية فقد كان مكتبى فى محطة مصر فكان يجلس فى مكتبى بعض الوقت ويشرب قهوته وكنا نتجاذب أطراف الحديث عن العمل ومشاغله وفوجئت بممدوح سالم يقول لى صباح يوم مايو حين قابلته فى مكتبه :

- أنا وقع اختياري عليك إنك تمسك مدير مكتبي ! .

قلت له في دهشة : أنا .

قال لي : نعم .

فقلت له : أنت عارف أننى طول عمرى لا أحب الجلوس فى مكتب ولكن عملى دائما فى الميدان وأخشى ألا أحقق لسيادتك هدفك .

فقال لي : أنت يا نبوى ضابط كفء تنفع في المكتب وتنفع في

الميدان .

فقلت له : أنا أسعد قوى بترشيحى لهذا المنصب وكثير من الضباط يتمنوه ولكنى لابد أن أكون أمينا معك ؛ فالقطاع الذي أشغله قطاع خطير وحساس .

فقال : أنا عارف هذا وبالمناسبة يا نبوى الموضوع الذى احبطه مؤخراً قد جنب البلد مشاكل كثيرة جدا ؛ تأمين مشاكل النقل والقبض على المجموعة التي حاولت تعطلها في أحداث مايو جنبنا الكثير حقيقة .

فقلت له : أنا أستطيع أن أرشح لسيادتك أكثر من زميل وهناك الكثير من الضباط على درجة عالية من الكفاءة ويصلحون لهذا المنصب .

فقال لى : لا أنا عايزك أنت بالذات وأنا أعلم أنك قد أنشأت فى قطاعك مدرسة ممتازة من الضباط يستطيعون القيام بعملهم على أحسن وجه من بعدك .

فقلت له : إن هناك ضباطا أفضل منى وأحسن منى ولكنى أمضيت فترة طويلة أعرف الناس .

فقال لىٰ : وأنت سوف تكون مسئولا عن قطاعك وأنت فى موقعك .

فقلت له : وهذا الأمر لا أقبله فى حق نفسى ولا فى حق زملائى هناك .

وفوجئت بممدوح سالم رحمة الله عليه يقول لي :

قل لى يا نبوى أنت خايف تيجى فى الموقع الجديد أنت حاسس أن الأمور لن تستقر .

فقلت له : هو حد قال لسيادتك إن أنا بخاف ؟! .

قلت له: مادام جبت سيرة الخوف .. أنا تحت أمرك من دلوقتى ا والحقيقة أن قلبى كان ينزف حزنا على تركى هذا العمل جهاز النقل والمواصلات لأننى كنت أعتز به حقيقة ، ومبعث اعتزازى أنه كان جهازا وليدا استلمته كطفل رضيع وتطور إلى أن أصبح عملاقا يضرب به المثل فى الكفاءة وحسن الإدارة والقدرة على التحرك والعلاقات الإنسانية .. واستلمت العمل كمدير مكتب وزير الداخلية وسارت الأمور سيرها العادى إلى أن اختير ممدوح سالم رحمة الله عليه رئيسا للوزراء في ١٥ أبريل عام ١٩٧٥ .

- اللواء النبوى إسماعيل تلقيت حين كنت وزيرا للداخلية مكالمة تليفونية من عضو من مجلس الشعب بأن فؤاد محيى الدين يعقد اجتماعا في مكتبه بمجلس الشعب مع مجموعة من النواب فذهبت إلى هذا الاجتماع مقتحما ودعيت جميع الحاضرين إلى الانضمام للحزب الجديد وقلت لهم: لايهم برنامج الحزب الجديد أو أهدافه فلايهم هذا مطلقا مادام رئيس الحزب الجديد هو أنور السادات ولقد غضب منك ممدوح سالم وأعلن استياءه من تدخلك في ذلك ؟!
- أستاذ محمود .. أرجوك اعفينى من الحديث عن السيد مدوح سالم .. اعفيني أن أتخدث عن مواقفه الخاصة لأنني كنت

مدير مكتبه لعدة سنوات وهو وزير للداخلية وهو رئيس وزراء ووزير معه إلى أن ترك رئاسة الوزارة ثم استمريت أنا بعد ذلك وتستطيع أن تقدر مدى العلاقة التى يمكن أن تكون بين وزير ومدير مكتبه والتى قد تستمر لحوالى عشرين ساعة فى اليوم حينما يتطلب الأمر ذلك فى مراحل صعبة جداً.

- لن أعفيك مطلقا فلابد أن تقول كلمتك وشهادتك .
   فالتاريخ لا يعفى أحدا والتاريخ لا يعرف الاستثناءات مهما كان قدر الشخصيات أو مكانتها .
- حزب مصر بدأ يمارس عمله عندما تقرر أن تكون هناك تعددية حزبية فقد رأى الرئيس الراحل أنور السادات أن الساحة تختاج إلى دفعة قوية من العمل الحزبي والسياسي فقرر أن ينشيء حزبا برئاسته وفكر أن يصبح اسمه الحزب الوطني وبدأ هذا الحزب الجديد بجانب حزب مصر والأحزاب الأخرى التي كانت موجودة في ذلك الوقت وكان ممدوح سالم رحمة الله عليه هو رئيس حزب مصر وبدأ السادات بالفعل في تكوين الحزب واختار معه مجموعة تساعده في تشكيل الحزب ولم يحدث أن اتصل بي الرئيس السادات في أي أمر يتعلق بأمور الحزب في مرحلة تشكيله وإعداده وكنت وقتها أشغل منصب وزير الداخلية وأنا قدرت هذا تماما وهو أن يبعد وزارة الداخلية والمباحث عن الحزب والا يولد الحزب ميتا ويصبح حزبا يشكله البوليس والمباحث وهذا من شأنه أن يقضى على الحزب ويحكم عليه بالعدم فكنت أنا بعيد نهائيا عن أمور الحزب ولم يطلب مني السيد

الرئيس أية معلومات أو أي شيء خاص بهذا الحزب .

ولقد فوجئت بممدوح سالم يقول لى فى نبرة كلها حزن وكنت عنده في مكتبه في مجلس الوزراء :

شایف اللی بیجری یا نبوی .

قلت له : جرى أيه ! .

قال : أهو الرئيس شكل الحزب وخلاني بعيد عن الصورة ! .

قلت له : أنا أعرف إن السيد الرئيس يثق فيك ويعتز بك فأنا من رأيي إنك أنت تكلمه وتقول له ياريس خليني في الصورة معاك . وأنا ليس لى مصلحة خاصة وأنا رجل وطنى وأى شيء فيه مصلحة عامة أنا أساعد فيها .

ثم قلت له : واعرض عليه الآتى .. اعرض عليه أنك تستقيل من الوزارة وتترك رئاسة جزب مصر وفى هذه الحالة إذا استقلت من الوزارة فأنا مستقيل معك لأننى كنت مدير مكتبك سنوات طويلة وليس لى أية تطلعات لمنصب وزارى فقد سبق وأن اعتذرت لك عن كل منصب توليته معك بل كل أملى أن أخرج من المعاش إلى بيتى من خلال الجهاز الذى عانيت وتعبت وضيعت ألذ أيام حياتى وجهدى وعرقى فيه جهاز النقل والمواصلات .

وأضفت له قائلا : تستقيل وتترك الفرصة . واقترحت عليه يومها ثلاثة حلول : الحل الأول : هو أن يترك الوزارة والحزب ويترك الرئيس يفعل ما يشاء أو يترك له الوزارة ويحتفظ بحزب مصر برئاسته ويمارس فيه المعارضة على أحسن مايكون الأداء لخدمة المصالح الوطنية

أويستسلم ويقول له : أنا معك في الحزب الوطنى وأنا حقيقة لو كنت مكانه لتركت الوزارة واحتفظت بحزب مصر وأقف به في مواجهة الحزب الوطني كمعارضة وطنية لصالح الوطن .

- لكن ماذا كان رأى ممدوح سالم وقتها ؟!
- قال لى : هى كان مالها وزارة ممدوح سالم وكان ماله حزب مصر ؟!

وقلت له: لا .. الكلام في هذا الموضوع يطول شرحه فالسادات بدأ الثورة منذ مراحلها الأولى وهو رئيس الدولة ومن حقه أن يشكل حزبا وأن يغير الوزارة ونحن قرارنا في أيدينا لكننا لانستطيع أن نملى عليه شيئا ولكن نملك اتخاذ القرار الذي يحفظ لنا كرامتنا ويتفق مع مصلحة اللد .

فقال لي ممدوح سالم : هل ترى ذلك صائبا ؟!

قلت له : عين الصواب .

فقال لي : طيب ١١ .

لكننى أحسست أنه لم يرتاح إلى كلامى ولكنى كنت أتكلم من وحى ضميرى ومن وحى مصلحة عامة .

ثم أعلن الرئيس السادات بعد ذلك فتح الباب للتقدم للحزب الجديد أمام أعضاء مجلس الشعب وكان أمامه ثلاثة أيام قبل السفر لأمريكا لإجراء مباحثات هناك .. وفي أحد هذه الأيام التف بعض الزملاء الوزراء في ذلك الوقت حول ممدوح سالم وأوغروا صدره من ناحية الرئيس السادات وأنه من الخطأ تكوين حزب جديد فقلت له :

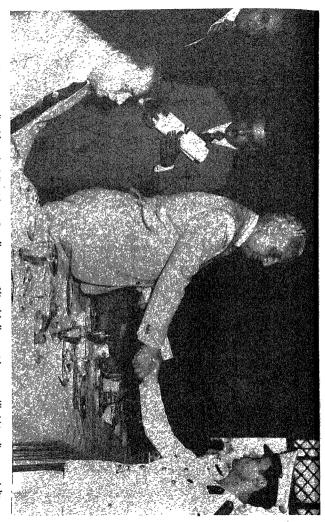

قال لي ممدح سالم : شايف اللي بيجري يا نبوي .. السادات خلاتي بعيد عن الصورة ... كان مالها وزارتي وكان ماله حزب مصر ا!

الرئيس السادات هو رئيس الحزب الجديد وهو الذى رشح نفسه لذلك ولم يرشح أى شخص آخر فلا يمكن أن تعتبر ذلك إساءة لك .. كما أنه لم يتعرض مطلقا لحزب مصر ، ثم إن الساحة مفتوحة للجميع لمن يريد أن يشكل حزبا جديداً .

#### هل كان ممدوح سالم متأثرا لما يحدث ؟! .

● نعم .. كان فى الحقيقة متأثرا جداً وحين فتح باب التقدم للحزب لاحظت أن البعض يجرى اتصالات بالنواب ويشككهم فى الحزب الجديد وقيل لهم : ليس مطلوبا منكم التقدم الآن بل انتظروا بعض الشيء حتى يتضح شكل البرنامج الجديد الذى سوف يعلنه الرئيس السادات وحدث نوع من البلبلة والتخبط .. وكان النواب يتحركون ذهابا وإيابا من مجلس الشعب إلى مجلس الوزراء دون إدراك كامل لحقيقة الأوضاع فكانوا لايعرفون : هل ممدوح سالم مع الرئيس أم لا .. وهل هناك صراع بينهم من عدمه ؟! ثم كان يوم أبلغنى فيه أحد الزملاء أن عدداً كبيراً جداً من النواب مجتمعون فى مكتب فؤاد محيى الدين وكان وقتها وزيرا لمجلس الشعب وفعلا وجدت حشداً كبيراً من النواب فى مكتبه وقال لى يومها :

إن الناس تقول ليس مطلوبا منكم أن تتقدموا الآن ولابد أن تترووا حتى يعلن برنامج الحزب الوطنى .

فقلت : هو الرئيس السادات عايز برنامج .. ما هو برنامجه عايشين فيه وبنفذه كل يوم !! . والسياسة الخارجية فيها كذا وكذا والداخلية تقوم على كذا وكذا ثم إنكم تضعون برنامج الحزب بأنفسكم من خلال الجمعية التأسيسية وتستطيعون أن تضعوه بالشكل الذى يناسبكم.

ثم قلت لفؤاد محيى الدين : وأنت يا دكتور فؤاد هل سوف تتقدم للحزب الجديد أم لن تتقدم ؟! .

فقال لى : الحقيقة إننى متردد .. ويمكن الريس مش عايزنى معاه في الحزب الجديد ؟! .

فقلت له : طيب زميلك في دائرتك في شبرا هل تقدم للحزب أم لا .. ؟! .

فقال: لا أعرف! .

فقلت له : ألم يأخذ أحد رأيك ؟! .

فلم يجب فؤاد محيى الدين عليّ !!

ووجدت يومها النواب فى لهفة لأن يشرح لهم أحد حقيقة الأمور، وفجأة دق جرس التليفون ووجدت فؤاد محيى الدين يرد وكان فى حالة من الانفعال والاهتزاز وفهمت أن ممدوح سالم رئيس الوزراء وقتها هو الذى يتحدث إليه فى التليفون .

وبعد أن انتهت المكالمة قال فؤاد محيى الدين : إن ممدوح سالم قال له : أنت سايب نبوى يعمل غسيل منح للنواب في مكتبك !!

فقلت له: غسيل مخ .. همه النواب صغيرين حتى أعمل لهم غسيل مخ .. أنا لم أطلب من أحد أن يتقدم ولكن حين علمت أن هناك توتراً في مكتبك وأن هناك حديثا حول هذا الموضوع قصدت أن أحضر بصفتى السياسية وليس كوزير داخلية ، ثم إن الرئيس السادات لم يطلب منى مطلقا الحضور ، ثم قلت له : إن ممدوح سالم بهذا الشكل يضر نفسه وأنا فى تصورى أن يذهب لمواجهة الرئيس السادات ويقول له ما يريده . أما إثارة البلبلة بين الناس فهذا بالتأكيد شىء خطير للغاية .

ولقد تقدم بعدها ثلثي الأعضاء للانضمام للهيئة التأسيسية للحزب الوطني وكان البعض من النواب وقتها خارج مصر والبعض الآخر مريض. ويومها ختمت كلمتي لهم :

إن الذى يريد أن يستمر فى حزب مصر فليستمر فأنا لا أضغط على أحد مطلقا . والذى يريد أن يتقدم للحزب الجديد فليتقدم إنما أن تكونوا واقعين تخت تأثير هذه البلبلة الحزبية فذلك أمر لا يقره أحد مطلقا .

وقد علمت من السيد ممدوح سالم أنه لم يكن مستريحا مطلقا لهذا الكلام الذى قلته لفؤاد محيى الدين وللأعضاء في مكتبه بل كان ممدوح سالم متضايقا جداً من ذلك !! .

- لماذا هذا الخلاف الكبير بينك وبين ممدوح سالم .. هل حين أعطى لك السادات حق الاتصال المباشر به فتسبب هذا في فقدان الثقة بينكما .. هل تصور ممدوح سالم أنك تنقل إلى السادات ما يباعد بينهما أو تصور أنك أصبحت عينا عليه تراقبه في كل تجركاته ؟! .
- أولا : لا يوجد ما يبرر وجود عين على السيد ممدوح سالم
   لأنه رجل سليم في كل تصرفاته .. والعين عادة لاتوضع ولا تراقب

إلا صاحب التصرفات غير السليمة فيصبح في هذه الحالة محل متابعة لكن ممدوح سالم لم يفعل شيئا خطأ فلماذا إذن توضع عليه عين لتراقبه .

ثانيا : إننى لست من الأشخاص الذين يقبلون أن يقوموا بهذا الدور فأجهزة الوزارة موجودة تتابع كل الأنشطة المختلفة ولكن على مستوى رئيس الوزراء والوزراء فهذا أسلوب ماكنت أقره مطلقا 1.

ولقد حدثت تصرفات كثيرة من بعض الوزراء في عهد الرئيس السادات لكنى لم أكن أبلغه بها وليس هذا تقاعسا عن أداء واجبى أو إخلالا به ؛ ولكن لأنها كانت تصرفات خاصة ، ثم إن الرئيس السادات لم يطلب منى أن أكون على اتصال مباشر به وكنت أخبر ممدوح سالم بكل شيء . ولقد كنت حريصا حين كنت نائبا لوزير الداخلية – وكان يتصل بى السيد الرئيس أو السيد نائب الرئيس في أمر عمل ما فكنت أبلغ على الفور ممدوح سالم أن السيد الرئيس أتصل أو السيد النائب اتصل في الموضوع الفلاني وهذا الموضوع المعمل من إبلاغهم ، بل حتى الأمور الخاصة بوزير الداخلية والتي العمل من إبلاغهم ، بل حتى الأمور الخاصة بوزير الداخلية والتي كان من الإمكان الانفراد بها دون اطلاعه عليها كنت أخبره بها حتى يكون في الصورة معى .

لم يكن هناك تناقض بيني وبين ممدوح سالم ولكن هذا لايمنع من أن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر وهو اختلاف عادى في بعض المواقف وكل وزير له سياسته وله فكره ورأيه ، ثم إن الوزراء ليسوا تلاميذا أو موظفين ورئيس الوزراء اسمه رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء والوزير مسئول سياسيا أمام رئيس الجمهورية وأمام مجلس الوزراء ككل وأمام مجلس الشعب وأمام الرأى العام في كل تصرفاته وقراراته فكل وزير له وجهة نظره في السياسة ، وقد حدثت خلافات بيني وبين ممدوح سالم في وجهات النظر .

#### • ما هي هذه الخلافات ؟! .

● يعنى مثلا بدأت أول المواقف التي أغضبته مني وكنت وقتها نائب وزير وكانت هناك تعديلات في أمن الدولة وتغيير في المناصب .. وكانت هذه التغييرات والتعديلات تشمل ضابطا معينا تربطه به صلة وثيقة ولصيق به للغاية وهذا معلوم للشرطة كلها ، ولقد أكدت له أن ذلك من أجل الصالح العام ولكنه تضايق فعرضت عليه وقائع تمس هذا الضابط رغم علمي بمدي صلته به ولكن هذا ضرورة عملي فقال لي : اتصرف .. وكان يعني ذلك ويقصد أن أتصرف بطريقتي .. وأنا أخذت كلمة اتصرف التي قالها لي بمعنى «أنقله» فنقلت هذا الضابط بالفعل إلى الجوازات في مكان جيد فكان رد فعل هذا الضابط أنه انفعل وقال السيد رئيس الوزراء قال لى وقلت له فقلت له : ولماذا يقول لك ؟ فقال لي: إذا كنت غير مرغوب في ّ يبقى أستقيل فقلت له : أنت حر فكتب استقالته فأشرت عليها بقبولها وأنا نائب وزير وغضب منى ممدوح سالم وأنا اعتبرت ذلك خدمة له بتصحيح أوضاع وهو رئيس وزراء ووزير داخلية ولكي أمنع القيل والقال عنه ورغم ذلك غضب منى ممدوح سالم .

أيضا أذكر حينما كنت وزيرا للداخلية وقرر ممدوح سالم أن يقدم استقالته من رئاسة حزب مصر فذهب إلى الحزب ليعلن تقديم استقالته ، وحدث من بعض العناصر المتحمسة بعض التصرفات الانفعالية وخرجوا عن الالتزام فاعتبروا أن الحزب الوطنى وحزب مصر خصمان مختلفان ولم يكن هذا حقيقة فقدم استقالته وغادر الحزب بينما استمر الاجتماع بين الأعضاء . ولقد تلقيت مكالمة تليفونية من الرئيس السادات في الواحدة والنصف صباحا !! وقال لى فيها :

تم أيه يا نبوى في الاجتماع اللي كان عامله ممدوح سالم وقدم فيه استقالته ؟!

قلت له : يا سيادة الرئيس ممدوح سالم قدم استقالته وغادر الحزب ثم بعد ذلك بقى الأعضاء فى الحزب يوزعون التشكيل الجديد للحزب وفلان اختير كذا وفلان اختير كذا .

فرد عليّ السادات بانفعال شديد وقال لي :

كلام أيه اللى أنت بتقوله يا نبوى إن فلان الوزير كلمنى وفلان رئيس التحرير كلمنى وقالوا : ويس التحرير كلمنى وكان لديه مندوبون في هذا الاجتماع وقالوا : إنه قد حدثت انفعالات وعدم التزام وهجوم شديد على الحزب الوطنى و ..... و .....

فقلت له : ياسيادة الرئيس أنا أعرف أن هذا الاجتماع هام ولقد أرسلت أناسا داخل الاجتماع لمتابعة سير الأمور وكنت أتابع لحظة بلحظة ما يحدث داخل الاجتماع قبل أن ينتهى وأعرف ما حدث فيه بالحرف الواحد ولكن لم يحدث ما يدعو أن سيادتك تغضب ناس بتصفى أوضاعها وتعيد توزيع مناصبها فكون أن يحدث أى كلام حول هذا الموضوع فإنهم متضايقون أن هناك حزبا جديدا قائما إلى جوار حزب مصر ودى مسألة لا تدعو إن سيادتك تغضب .

فقال لى السادات : يعنى عندك خبر بكل الذي حدث .

فقلت له : وبالحرف الواحد .

قال : طيب متشكر .

ثم بعد ذلك بيوم أو يومين قابل السادات ممدوح سالم ولامه على ما حدث وما دار في الاجتماع وقال له : كان مفروضا أن تنتظر حتى النهاية وليس أن تذهب وتثير الأوضاع ثم تقدم استقالتك وتغادر الحزب وتترك الأمور تفلت إلى هذه الدرجة .

وكان ممدوح سالم قد أسَّر إلى بعض أصدقائه وقال لهم :

إن نبوى وشي عند الرئيس السادات بما جرى في هذا الاجتماع!!

وأنا في الحقيقة لم أفتح فمي وأقول : لا .. إن الذي أبلغ الرئيس هو الوزير الفلاني أو رئيس التحرير الفلاني حتى يومنا هذا . وعلى العكس سمعت مصدر لوم من الرئيس السادات فهو كان إما شاعرا بأنني لم أكن أعرف ما يدور في هذا الاجتماع أو عارف ولم أخبره بما حدث .. في الحالتين كان منظرى سيئا .. إني قدرت أن كل ما قيل كلام فارغ ولا قيمة له وليس له وزن لكي يبلغ للرئيس ومع كل ما حدث غضب منى ممدوح سالم !! .

ثم قيل أيضا : أنه بعد أن قدم استقالته كانت هناك نية من بعض

الأعضاء أن يقوموا بمظاهرة تطالب بتمسكها بممدوح سالم رئيسا للحزب وتذهب هذه المظاهرة ليلا إلى مجلس الوزراء من الزمالك لتعلن عن تمسكها به .

وحين أبلغنى زملائى فى الداخلية بذلك قلت لهم إن المظاهرات ممنوعة خصوصا بالليل خشية أن يندس بينهم أحد ويخرج بالمظاهرة عن هدفها المقرر وقلت أقنعوهم أن هذا أمر لايمكن الموافقة عليه وأن ممدوح سالم نفسه لا يرضيه ذلك ويمكنهم انتخاب وفد عنهم ويصل لممدوح سالم فى مكتبه ويحاول إقناعه برغبة المجموع ، أما مسألة مظاهرة ومسيرة بالليل فهذا أمر غير مستحب على الإطلاق . ثم قالوا: وماذا إذا لم يمتثلوا للأوامر وأصروا ، قلت لهم : تنفذوا عليهم القانون وتفرقوهم .

وأنا حقيقة كنت ولازلت أعتز بممدوح سالم لأمور كثيرة وعملت معه بمنتهى الإخلاص من أول يوم لآخريوم ، وأنا بطبيعتى كل الذين عملت معهم سواء مرءوسين ورؤساء تعاملت معهم بإخلاص وربما كان عيبى الحقيقى هو فرط الإخلاص فى التعامل وكنت أتمنى اليوم الذى نترك فيه كل موقع من مواقع المسئولية لكى تتفجر مشاعرى الودية نحوه ولا يجد خت قدميه سواى حيث لامنصب ولا جاه وحتى لا يفسر مشاعرى أو التقرب نحوه بأنها تملق أو نفاق .. كنت أتمنى هذا اليوم لأننى أعرف أنه لم يكن لديه أقارب ويكاد يكون منفردا فى الحياة .. ولقد اختلف ممدوح سالم مع المرحوم سيد فهمى فى أواخر أيامه ، وكذلك اختلف مع مجموعة

الضباط الذين كانت تربطهم به علاقة زمالة قديمة فكنت أتمنى أن يأتى اليوم الذى أقترب منه بلا مناصب وأكون فى متناول يده إذا ما طلب شيعا لايجد سوى نبوى يلبى له كل ما يحتاجه ولكنه لم يعطنى هذا الفرصة !!

• لمساذا ؟! ..

مواقف عادية في العمل التستحق أي اهتمام أخذها
 بحساسية شديدة وكانت تضايقه منى ولم أكن أقصد أن أضايقه أبداً!

من المواقف التى ضايقته منى حين كنا يوما فى اجتماع مجلس الوزراء ، وكانت هناك مذكرة خارج الرول وكان يتلوها ممدوح سالم على المجلس وهى تتلخص بأن أجهزة الأمن فى مطار القاهرة تتبع رئيس هيئة ميناء القاهرة وهو فى هذه الحالة يرأس قوات الشرطة فى المطار . وقرأ المذكرة على مسمع من المجلس وأنها مذكرة من وزير السياحة والطيران لم يؤخذ رأى فيها وكانت هذه المذكرة خارج الرول ولم توزع للدراسة ، فقلت لممدوح سالم : والله أنا لى رأى فى هذا الموضوع .

فقال لى ممدوح سالم أمام المجلس كله : وما هو رأيك ؟! .

فقلت له : أنا موافق مائة فى المائة على هذه المذكرة ولكن بشرط واحد هو أننى كوزير داخلية غير مسئول عن أية انفجارات أو اغتيالات مخدث داخل البلد وأرجو إثبات ذلك فى محضر المجلس .

فقال لي : لمساذا ؟ .

قلت : المطار هو البوغاز الذي يتسلل منه كل الارهابيين وتدخل

من خلاله كل المفرقعات مخبأة معهم .. فإذا تخلى وزير الداخلية عن هذا الجهاز لم يصبح تابعا له ويتبع رئيس هيئة الميناء فقد يكون رئيس هيئة الميناء فرجل مدنى قدرته على قيادة قوات نظامية قد لاتكون كافية ثم يتسلل من خلالها بؤر الإرهاب وتقع الحوادث والاغتيالات داخل البلد وأصبح أنا المسئول عنها كوزير داخلية .

. وأضفت له قائلا : أنا موافق على أن يكتب فى المحضر أننى غير مسئول عن أى حوادث مخدث !! .

فقال لی ممدوح سالم : لیه یاسید نبوی ما إحنا ضباط شرطة وعارفین !! .

فقلت له: مادام سيادتك اتكلمت عن الشرطة فأنت تعرف أن الهيئة النظامية تقوم على قواعد الانضباط والتسلسل القيادى وعلى وعلى ، وإذا كان عندى ضابط وزميله من دفعته وأقدم منه بيوم واحد بيمتثل لأومراه ، إنما تقبل أوامر من مدنيين فهذا أمر صعب للغاية والمطار موقع حساس للغاية .

وضربت له مثلا أننى كنت عائدا إلى منزلى الساعة الثالثة صباحا وفى طريقى فى شارع مجلس الوزراء إلى جاردن سيتى شاهدت عسكرى الدورية الليلية من الدرجة الأولى نايم على حجر وحاضن بندقيته وبجواره وقف عسكرى الأمن المركزى يحرس السفارة متيقظا ولقد استأت جداً لهذا المشهد ثم فكرت وقلت لنفسى : سوف تقف وتبهدله ومديره يعرف فى الصباح وسوف يدخله السجن فترددت أن أعملها !! ثم عدت وقلت فى نفسى بعدها بلحظة واحدة : كيف

أترك جنديا نائما بهذا الشكل في دركه وتتفرج عليه الناس في الرايحة والجاية ويقولون :أهو العسكري نائم ويخل بواجبه ! .

فأمرت السائق بإيقاف السيارة وقلت له: روح قول لعسكرى الأمن المركزى يصحى العسكرى النائم ويقول له الوزير بيقول لك اختشى على دمك وقوم شوف شغلك !!

فكان رد عسكرى الأمن المركزى علي : ما أقدرش أقول له يا أفندم !!

فقلت له: ليه ١٤.

فقال : هو عسكرى درجة أولى وأنا عسكرى درجة ثانية .

فقلت له : طيب روح قول له : كلم الوزير .

قال : ما أقدرش أسيب دركى والنقطة التى أقف فيها !!

قلت له : برافو عليك .

ئم أخرجت من جيبى عشرة جنيهات وأعطيتها للعسكرى مكافأة له على موقفه وقلت للسائق اجرى أنت وابعث لى بالعسكرى النائم، ثم طلبت فى اليوم الثانى قائد عسكرى الأمن المركزى وشكرته على أن عساكره على مستوى ممتاز من التدريب وتلقين الواجبات .. فهذا العسكرى المجند لم يسمع كلام الوزير ويسمع كلام امباشى أو عسكرى أقدم منه .. فأنت تريد من شخص مدنى أن يعطى أوامره للضباط فى المطار وأن تحترم هذه الأوامر .. ومع ذلك فأنا موافى على شرط أن يثبت فى المحضر أننى غير مسئول عما يحدث من جراء ذلك!

فغضب منى ممدوح سالم واعتبرني أنني أكسر كلامه ! .

فهل أنا مخطئ فى حق ممدوح سالم فيما قلت ؟! .. وهل هذه تعتبر إساءة فى حق ممدوح سالم خاصة إذا عرفنا أن الذى قدم المذكرة هو وزير السياحة والطيران وليس ممدوح سالم ؟! .

فتم إلغاؤها ولم يوافق عليها ، وأنا أعتقد أن مثل هذه المواقف في العمل لاتفسد للود قضية ولكنه مع ذلك غضب منى .

وهناك موقف آخر اختلفت فيه أيام الحملات التموينية وكنت نائب الوزير وتصورى دائما أن الأمن ليس هو «امسك حرامي» فهذا أبسط شيء .. لكن الأمن هو توفير احتياجات الناس والأحوال المعيشية لهم ؛ وهذا هو الضمان الحقيقي للنظام فلا أية قوات مهما كانت ولا أمن مركزي ولا أي شيء يستطيع أن يؤمن النظام إلا استقرار الأوضاع المعيشية للشعب ، فأيامها انزعجت للغاية لالتهاب الأسعار واستغلال الجماهير وغلاء المواد التموينية وكنت وقتها نائبا للوزير فقلت : إن واجبي هو مواجهة هذا الموقف وكانت تتبعني مباحث التموين فقلت لابد من مواجهة الموقف ليس من خلال الحملات البوليسية فهي يمكن أن تؤدى إلى نتائج عكسية ولكن من خلال جولات تفقدية في محاولة لحل مشاكل الناس فإذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع ، فاجتمعت بتجار الجملة وعاتبتهم على التلاعب بالأسعار إلى أرقام فلكية لا تتفق مع القدرة الشرائية لرجل الشارع فقالوا : نعمل أيه ؟! مادمنا نشترى أغلى من التسعيرة فقلت لهم : كيف ؟! قالوا : الحكومة لديها مزارع وزارة الزراعة التي تبيع

إنتاجها بالمزاد لمن يدفع أكثر ونحن ندفع أكثر من التسعيرة فكيف تطالبنا بالالتزام بالتسعيرة ونحن ندفع أكثر منها ؟! وقدموا الايصالات التي تؤكد كلامهم فأخذت الملف كله وذهبت إلى مجلس الوزراء فاتضح أن الوزير المختص لايعلم شيئا من هذا ؟! وطلب المختص بذلك فقلت له : إن الحكومة ترتكب جريمة بمخالفة التسعيرة لأنها تبيع منتجات مزارعها بأكثر من التسعيرة ثم إن التجار لديهم مصاريف نقل وتغليف وغيره وهامش ربح فكيف نطالب التجار بالالتزام بالتسعيرة ومزارعنا الحكومية تبيع أكثر من التسعيرة ؟ فلابد أن يلغى هذا فتقرر إلغاؤه ، وعدت للتجار لأقول لهم حجتكم أزيلت وحلت المشكلة فيجب إذن أن تلتزموا .

فقالوا : نلتزم .

وأيضا جلست مع تجار التجزئة وتم حل كل مشاكلهم .. وأيضا حدثت جولات تفقدية للمخابز وكل ما يتعلق بالمواد التموينية وبدأت الصحف تتحدث عن حل مشاكل الجماهير بل وحتى الكاركاتير ، وأذكر أن المرحوم الفنان صلاح جاهين والفنان مصطفى حسين تناولا هذه الجولات التفقدية بأسلوبهم الظريف وبدأت هذه الحملات بخد صداها لدى التجار والجماهير على حد سواء ..

وغضب ممدوح سالم من ذلك والبعض دخلوا في الموضوع وقالوا له : نبوى إسماعيل بينزل الأسواق ..

فقال لى ممدوح سالم : أنا خايف أحسن هذا يشغلك عن عملك. قلت له : هذا من صميم عملنا .. والبعض قال له : لو تقاعس نبوى إسماعيل فسوف تنتكس أو تنزل أنت وبعدين الإنجاز ده مش لنبوى إسماعيل ده لوزارة ممدوح سالم !!

- كان من رأى ممدوح سالم أنك تصلح كرجل تنفيذى
   ولكنك التصلح كرجل سياسى ؟! ما رأيك .. وما تعقيبك ؟! .
- .. أنا لاتعليق لى على ذلك ولكن أترك هذا لكل الناس الذين تعاملوا معى من رؤساء جمهورية إلى رؤساء وزراء إلى قيادات من الوزراء إلى الجماهير .. إنهم يقولون عنى أننى وزير سياسى فأنا احترت تنفيذى ولا سياسى .. ليس لى تعليق على هذا وأترك الحكم للآخرين .
- سعيت إلى عودة فؤاد محيى الدين إلى الوزارة ولم يكن
   السادات يثق فيه ولكن حين وصل فؤاد محيى الدين إلى رئاسة
   الوزراء انقلب عليك .. لماذا ؟! .
- الدكتور فؤاد محيى الدين رحمة الله عليه كان رجل كفاءة وخبرة وكان في التشكيل الوزارى الذى جاء فيه د. مصطفى خليل لكنه لم يكن ضمن أعضاء هيئة الوزارة وحين جاء التشكيل الثانى للوزارة برئاسة الرئيس السادات .. أذكر يومها أن الرئيس السادات قال باعتباره رئيس وزراء : أنا عايز وزير لشئون مجلس الوزراء يتابع تأشيراتي مع الوزراء . فقلت له :

أنا أرى أن د. فؤاد محيى الدين يصلح لهذا المنصب فهو وزير قديم وبعلم دهاليز الوزارة جيداً ويعرف الوزراء كلهم ولديه خبرة فقد مارس العمل في عدة وزارات ، فأبدى الرئيس السادات اعتراضا على هذا !! .

فقلت للرئيس السادات:

أنا أخشى أن يأتى وزير لايعرف طباع سيادتك ولم يتعامل مع سيادتك فلا يصبح إذن عاملا مساعداً .. نعطى فرصة لفؤاد محيى الدين والوزراء يمكن يتغيروا في أى وقت فلو ظهر ما يدعو لأية تغييرات فأنت صاحب القرار وصاحب السلطة في اختيار معاونيك في أى وقت ، فاقتنع .

والسادات كان قد شكل مجموعة نواب رئيس وزراء وكنت أنا منهم نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية ، وكان فؤاد محيى الدين نائبا لرئيس الوزراء ووزير شئون مجلس الوزراء وكان مكتبه في مجلس الوزراء ؛ إنما الرجل لا انقلب على ولا حاجة !! .

## • ولكن حدث خلاف بينكما بعد ذلك!.

● هو لم يحدث خلاف وإنما حين عينت نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للحكم المحلى وكان فؤاد محيى الدين رئيسا للوزراء طلبت منه بعض التفويضات لإعطاء دفعة في الحكم المحلى وهذا قد جرى العمل عليه أن يفوض رئيس الوزراء وزير الحكم المحلى في اختصاصاته فأصبح أنا نائبا لرئيس الوزراء فهو تردد في أن يتخلى عن هذه الاختصاصات ، وأنا لم أكن أريد سلطة وإنما كنت أريد أن أسهل أمور العمل وأنا أحمل مساعدا له كرئيس وزارة فهو تمسك بها، وهذا من بين الأسباب التي طلبت من أجلها أن أترك الوزارة .. فلا أخفى

عليك أحسست أننى لست راضيا عن عملى وكنت قد قدمت كل ما عندى بعد أن ظللت في الوزارة لسنوات طويلة في ظروف صعبة للغاية .

● اللواء النبوى إسماعيل قدمت استقالتك إلى الرئيس السادات مرتين ؛ الأولى : بعد أحداث الزاوية الحمراء لأنك غضبت بعد أن قرأت مقالا في إحدى الصحف اليومية فهمت منه أن الرئيس السادات ينسب إليك التقصير ، أما المرة الثانية : فكانت حين عرض مشروع تعديل قانون الحكم المحلى وبه نص على أن جهات الأمن لا تتبع وزير الداخلية مباشرة وإنما تتبع المحافظ رأسا وأبلغت ذلك إلى فؤاد محيى الدين ! .

● الرئيس السادات كانت له وجهة نظر في معالجة أحداث الزاوية الحمراء وأنا كان لى وجهة نظر حتى لا تتصاعد هذه الأحداث وكنت مقتنعا بوجهة النظر هذه فلما رأيت أنه مُصرٌ على وجهة نظره قلت له : يا سيادة الرئيس أنا يهمنى المصلحة العليا فإذا كانت المعالجة بتاعتى لن تؤدى المطلوب فمن الإمكان أن يأتى وزير مكانى ليعالج الموقف بالصورة اللى سيادتك عايزها !! .

والسادات غضب بشدة منى لذلك يومها ؛ لكنه كان مقتنعا بأن وجهة نظرى سليمة . وأبلغ دليل على ذلك هو ما صرح به بجريدة مايو فى نفس أسبوع أحداث الزاوية الحمراء حيث قال بالحرف الواحد : «وزير الداخلية تصرف على أعلى مستوى كمسئول سياسى وجنب البلد مخاطر فتنة خطيرة» . وأنا كان تصورى وقتها أن المسلم والمسيحى أخوان اختلفا سويا وأنا بمثل الشرطة سلطة الدولة في مقام والدهم فهل حين يختلف أخوان معا فيكون رد فعل الأب هو أن يضربهم بالرصاص ؟! أم يحاول أن يلم الموقف بحكمة وبأقل الخسائر ؟! وإذا كان في يدى العصا والغازات فهل معنى ذلك أن أسقط قتلى ؟! أم أتصرف بحكمة وبهدوء ؟! .

وكانت وجهة نظرى أنه إذا أسقطت الشرطة قتلى فى هذه الأحداث فإن شكل الشرطة كان سيكون سيئا للغاية وستحدث تداعيات ومضاعفات خطيرة ، فكان من واجبى أن تعالج الأمور بشىء من الحكمة طالما أنه من الإمكان السيطرة عليها ولا تخرج خارج الزاوية الحمراء فالسادات اقتنع بهذا بعد أن كان متمسكا برأيه .

أما المرة الثانية التي أبديت فيها رغبتي في ترك الوزارة فكانت حين شكلت لجنة من المحافظين لتعديل قانون الحكم المحلى وقد كلمني د. فؤاد محيى الدين وقال لي أرأيت التعديل ؟! فقلت له : سامع أن هناك تعديلا ؟! فقال : اقرأ المادة التي تهمك ؛ وهي أن المحافظ هو المسئول عن جميع أجهزة الشرطة في دائرة المحافظة وله كافة سلطات وزير الداخلية عليها .. وبالطبع كنت متفقا تماما أن كافة سلطات وزير الداخلية عليها .. وبالطبع كنت متفقا تماما أن هذا لا يتمشى مطلقا مع مسألة الأمن لأن الأمن مرفق مركزى ولا يمكن أن يعمل ب ٢٦ عقلية وب ٢٦ سياسة في ٢٦ محافظة .

فهذا للصالح العام وأنا أزهد ما أكون للسلطة طول عمرى فأنا قلت للدكتور فؤاد محيى الدين : أنا موافق على التعديل لكن شوفوا وزير داخلية تاني ينفذه أ! .

وكنت مصراً على رأيى هذا ، فقد كان السادات يعطى المحافظات استقلالية كاملة مثل نظام الولايات وكان كثيرا ما يردد بأن المحافظ هو رئيس الجمهورية في محافظته ولهذا قلت :

أنا معنديش مانع لكن أنا غير مؤمن بهذه السياسة ولهذا فلا يمكن أن أتخمل نتائجها .. فلا أحد يتصور أننى منتظر الوزارة وأجلس على الكرسى وأترك الأمن فيها والدنيا تخبط في بعضها لا يمكن هذا ! .

ولهذا سافرت إلى رأس البر وكنت أول مرة أزورها فى حياتى سافرت الحادية عشرة مساء ووصلت الفجر هناك وفى ذهنى أننى لا أرجع الوزارة ولن أنفذ هذه السياسة الجديدة مطلقا ، ثم طلبنى مكتب الرئيس السادات وأبلغنى أن الرئيس يريد أن أصلى معه الجمعة فى ميت أبو الكوم وأن هناك اجتماعا به بعد الصلاة .

وبالفعل بعد الصلاة ذهبنا إلى الاستراحة وفوجئت بالسادات يقول لى : عمرى ما رأيت الشرطة أسرة واحدة مثلما أرى الآن فأنا معجب بأداء الشرطة ولقد انعكس هذا على نتائجها فى مجال الأمن السياسى والجنائى .

ولم أعلق على كلام السادات فأضاف قائلا :

عايزك يا نبوى تستمر في سياستك اللي أنت ماشي عليها ١١.

فقلت له : مادمت سيادتك جبت سيرة الشرطة وسياستها فإن د. فؤاد محيى الدين اتصل بي وقال لي : كذا وكذا . وبالطبع لم أقل للسادات شوف لك وزير داخلية تانى مثلما قلت لفؤاد محيى الدين وإنما قلت له نفس المعنى فقلت له : يا سيادة الرئيس أنا فى تصورى أن السياسات أهم من الأشخاص وأنا أرى أنك مقتنع بهذه السياسة فمن الممكن أن نعطى لهذه السياسة فرصتها ونرى هل ستنجح أم لا ؟! ولكننى لن أساعد على مجاحها لأننى تعودت على العمل بأسلوب معين لن أستطيع أن أغيره بسهولة ، وأنا فى تصورى ناتى بوزير داخلية ثانى يأتى على هذا الأساس من أول وجديد.

فرد على السادات قائلا :

لا .. أنا أمرت بإلغاء هذه المادة وأن الوضع يستمر على ما هو ليه .

وخرجت من لقاء السادات لأتصل بفؤاد محيى الدين وقلت له : لما أنت قلت للسادات الذي حدث بيننا .. لماذا لم تقل لي ؟!

فقال لى : وأنت عرفت منين ؟! فقلت له : أنا كنت مع الرئيس فى ميت أبو الكوم فقال لى : أنا عارفك عنيد وسوف تصر على الاستقالة وتعمل لنا مشكلة فقلت أقول للرئيس السادات !! .

● يقال أن الذى قتل الشيخ الذهبى هم رجال أمن السادات لأن الشيخ الذهبى حاول أن يستقيل من وزارة الأوقاف بعد اكتشافه شيكا بالملايين من أحد الشخصيات العربية وصلت إلى مصر للإنفاق على الجوامع ولكن الشيك لم يصل إلى وزارة الأوقاف فأدرك الذهبى أن هناك تلاعباً فأراد أن يستقيل فتم قتله

لهذا السبب ولصرب عصفورين بحجر واحد أوقعوا بينه وبين الجماعات الإسلامية حتى يمكن إلصاق التهمة إليهم وفى نفس الوقت يمكن التخلص منهم ١٢.

• أقسم بالله أنه هذه أول مرة أسمع فيها هذا وكنت أيامها نائبا لوزير الداخلية فقد عينت في هذا المنصب عقب أحداث ١٨ و١٩ يناير ١٩٧٧ ثم كان هذا الحادث في شهر يونيو حيث كنت عائدا من مكتبي بعد منتصف الليل بعدة ساعات فسمعت من خلال جهاز اللاسلكي الموجود في السيارة أن كريمة الشيخ الذهبي قد اتصلت بمجلس الوزراء وذكرت أن بعضا من رجال الشرطة قد حضروا لمنزله وأخذوه عنوة ولاتعرف أين الجمهوا به ؟! أو أين والدها الآن ١٢ فطلبت من السيارة عنوان الشيخ الذهبي واستدرت بالسيارة نحو منزله حيث كان في حدائق حلوان ولم يكن أحد من الشرطة قد أخطر بعد ، وكانت أسرة الشيخ الذهبي موجودة وأيقنت منذ اللحظة الأولى أن الذين اختطفوا الشيخ الذهبي ليسوا من رجال الشرطة من الطريقة التي دخلوا بها المنزل ، ولغة الحوار الذي دار معهم في المنزل ولقد وصلت مجموعات الشرطة وضباط أمن الدولة في أعقاب وصولى للمنزل أثناء البحث الدقيق في المنزل وحوله وجدت سيارة معطلة انفجر إطار كاوتشها فلما كشف عن رقمها وجد بأنها باسم شخص له علاقة بالجماعات المتطرفة وتربطه بشكرى مصطفى رئيس تنظيم التكفير والهجرة علاقة وثيقة ، فقد كانت هذه السيارة مخصصة لنقل المجموعة الإرهابية فقد قسموا أنفسهم إلى مجموعتين

لاختطاف الشيخ الذهبي وبالكشف عن رقم السيارة تخدد الا تجاه ولقد تأكد هذا الا تجاه بعد ذلك مباشرة بأن ذهب بعض أعضاء هذا التنظيم لدور الصحف وتركوا رسالة وهربوا بعد أن أعلنوا بأنفسهم مسئوليتهم عن هذا الحادث . ولقد اهتميت بنفسي كنائب وزير منذ فترة قصيرة عن الحادث لعدة أسباب :

أولا : الطريقة التي تم بها الحادث فهي في منتهي الخطورة ؛ فأن يرتدى أحد ملابس الشرطة ريدعي أنه من قوات الشرطة .

ثانيا : شخصية المجنى عليه الشيخ الذهبي كرجل دين فاضل ومحترم وله تاريخه المعروف .

ثالثا: أن جهاز الشرطة كان خارجا من أحداث ١٨ و ١٩ يناير وكان يعانى من مشاكل عديدة وروحه المعنوية هابطة للغاية بعد تلك الأحداث ، ولهذا فقد حرصت على أن أقود عمليات البحث والتحرى عن الشيخ الذهبى بنفسى وكما حرصت على النزول بنفسى والمشاركة في مهاجمة بعض الأوكار .

ولقد أحدث اختطاف الشيخ الذهبي رد فعل عنيف وكان الرئيس السادات في زيارة لبعض الدول في الخارج فلما علم بحادث اختطاف الشيخ الذهبي استاء جداً وقال :

احما لسه خالصین من أحداث ۱۸ و ۱۹ ینایر جری له أیه ممدوح سالم !! .

وكان ممدوح سالم رئيسا للوزراء ووزير داخلية ولكن السادات قال العبارة الأخيرة لأن ممدوح سالم كان صاحب خبرة لفترة طويلة وزيرا للداخلية قبل أن يعين رئيسا للوزراء ويحتفظ في نفس الوقت بمنصبه كوزير داخلية وقتها .

وفي اليوم التالي لاغتيال الشيخ الذهبي كان هناك مؤتمر سياسي لحزب مصر في السيدة زينب وكان مدعوا له ممدوح سالم لإلقاء كلمة في المؤتمر فنصحه البعض بألا يحضر هذا المؤتمر حتى لايتعرض لخاطر أو يكون مستهدفا ، فتناقشنا وأصريت على ضرورة حضوره المؤتمر فإن عدم حضوره سوف يكون له رد فعل سيئ للغاية، ولكن نصحته بأن يحضر متأخرا عن ميعاده ولا يجلس فترة طويلة في المؤتمر وقلت له : سوف أسبقك وأنتظرك هناك في السرادق حتى تخضر ، واقتنع ممدوح سالم بوجهة نظرى وبالفعل سبقته إلى هناك وحضر ولم يجلس طويلا وتعلل بارتباطه بأعمال هامة كما اتفقنا ، وفور عودتنا إلى المكتب تلقيت بلاغا بحدوث انفجار في سينما سفنكس في المهندسين وانتقلت على الفور فوجدت انفجارا محدودا وحدثت إصابات بسيطة ، وكان وقع هذا على ممدوح سالم سيئا للغاية عليه وكان قد بلغه تعليق السادات عليه بقوله : جرى له أيه مدوح سالم !! .

فقلت لممدوح سالم : هذا أمر طبيعى وإذا خرجت هذه المجماعات إلى النور فإننا بإمكاننا أن نقبض عليهم بدلا من أن يكونوا كامنين في أوكارهم ويخططوا يبقى من الصعب الوصول إليهم ، وطالما ظهروا على السطح وبدأوا يعملوا عمليات إرهابية فإنهم بذلك يكونوا في متناول أيدينا ثم إننا لا يجب أن نظهر أمام الجهاز في حالة

قلق حتى لاينعكس ذلك عليهم وأنا أتخمل مسئولية هذا الموضوع أمام الرئيس .

فقال لى ممدوح سالم : تتحمل أيه يا نبوى .. أنت لسه جاى مفيش فترة قصيرة نائب وزير وأنا وزير الداخلية الحالى فتتحمل أنت المسئولية إزاى والريس زعلان !! .

فقلت له : اتركنا للعمل حتى لا يحس الجهاز بأى شيء وأنا مسئول عن تصفية هذا التنظيم .

ثم حدث في اليوم التالي انفجار في معهد الموسيقي العربية في شارع رمسيس بالإسعاف وكان محدودا أيضا فاستمرت عمليات البحث عن جماعة التكفير والهجرة وتم الكشف عن أوكارهم وبدأت عمليات القبض والتفتيش . وكان أيامها لي تعبير مشهور أثناء تصريحاتي للصحفيين قلت لهم : إنه أمكن في ساعات قليلة بحساب الأيام أن نكشف هذا التنظيم فقال لي أحد الصحفيين .. يعني ايه التعبير دا قلت له : يعنى ٢٤ ساعة أو ٤٨ ساعة أو ٧٢ ساعة يعنى لاتستطيع أن تقول أيام ولكن تقول ساعات بحساب الأيام أمكن كشف هذا التنظيم وإبعاده وتحويله من تنظيم إلى عصابة وبعد ساعات قليلة تخول من عصابة إلى زعيم عصابة هارب وهو شكرى مصطفى وهذا يعتبر انجازا كبيرا لجهاز الأمن وظهرت اعترافات أعضاء تنظيم التكفير والهجرة واضحة تماما ولم أسمع حتى أنه وردت مبالغ من الخارج أسيىء استغلالها ، وكانت هناك واقعة آخذت عليها بعض العاملين في الجهاز إذ أنني حين جئت نائبا للوزير كان من ضمن أهدافي محاولة تصحيح الأوضاع فطلبت بيانا بالضباط المحالين للاحتياط ، فالضابط الذي كان يرتكب شيئا مخلا وخطيرا يحال للاحتياط أو الاستيداع تمهيدا للفصل في أمره وإما إعادته بعد سلامة موقفه أو فصله من الخدمة طبقا للقانون .. فأحضروا لي كشفا بالضباط فقلت لهم : الذين لم ينسب لهم وقائع خطيرة أو مخلة يعودون لعملهم أما الذين نسب لهم وقائع مخلة وخطيرة فيتم تخلص الجهاز منهم كتنقية للجهاز. وكانت هناك واقعتان خطيرتان حالة ضابط اسمه طارق عبد العليم كان ضابط شرطة وقالوا أنه ضبط بيخطط لنسف فرع مباحث أمن الدولة في بني سويف وأنه منتمي لتنظيمات متطرفة ، أما الثاني فهو يتستر على مهربي المخدرات فقلت: الحالتين دول خطيرتين ويعرضوا على المجلس الأعلى للشرطة للنظر في أمرهم فاجتمع المجلس الأعلى للشرطة وتقرر فصلهم وإعادة الآخرين الذين ارتكبوا أشياء بسيطة وحين جاءت الأوراق لكي اعتمد قرارات المجلس أشرت على ورقة طارق عبد العليم وقلت:

يوضع مخت رقابة دقيقة متصلة حيث أنه بحالته هذه وبعد فصله أصبح يشكل خطورة بالغة وتبذل المساعى للحصول على عمل مناسب في وظيفة مدنية بعد فصله مساعدة له على الأخذ بيده وتدبير وسيلة عيش له شريفة وكريمة .

أما الضابط الذى كان يتستر على مهربى المخدرات فأشرت على ورقته بقولى : بعد فصله سوف يتوسع فى نشاطه مع المهربين فيوضع أيضا نخت الرقابة لنتابع حالته . وكان في ذلك الوقت طارق عبد العليم على صلة وثيقة جداً بشكرى مصطفى في وكره وفي مخبئه وكان شكرى مصطفى مطلوب ضبطه على ذمة قضايا قديمة نشاط دينى متطرف هو ومجموعته فلو نفذت هذه التأشيرة التنفيذ السليم كان طارق عبد العليم وصلنا لشكرى مصطفى ووصلنا للمجموعة كلها وتعقبنا تنظيم التكفير والهجرة بعد مقتل الشيخ الذهبى ، فطارق عبد العليم هو الذى قام بخطف الشيخ اللهبى وهو الذى وضع الخطة لأنه كان ضابط شرطة وهو الذى أطلق الرصاص على الشيخ الذهبى في المكان الذى تم إخفاؤه فيه ، وحدث هنا مساعلة الذين لم يحسنوا تنفيذ التأشيرة ولو وضع طارق عبد العليم تخت الرقابة الدقيقة المتصلة فقد كنا نستطيع أن نصل لشكرى مصطفى وكنا تفادينا مشاكل كثيرة

ولقد أدين تنظيم التكفير والهجرة لاختطافه وقتله الشيخ الذهبى ولا يعقل بعد كل التحريات والتحقيقات والتى وصلت العقوبات فيها إلى الإعدام أن يثار من قريب أو بعيد أن قتل الشيخ الذهبى كان مدبرا من رجال أمن السادات إنها شائعة لا تستند إلى أى منطق وليس لها أساس أو ظل للحقيقة من قريب أو بعيد .

 هل سمحت لعلوى حافظ النائب الوفدى بمقابلة المتهمين الستة في سجن القلعة وللانفراد بهم في يوم كامل بعد اتصال تليفوني بين مأمور السجن وبناء على طلب المحكمة وموافقتها ؟!.

 لا أذكر ولكن الذى حدث أن علوى حافظ قدم استجوابا لرئيس الوزراء فى مجلس الشعب حول حادث اختطاف الشيخ الذهبى وعلوى حافظ نائب له خبرة برلمانية طويلة وعنده قدرة على الحديث

ولفت الأنظار له فرئي في ذلك الوقت أن أرد عليه أنا كنائب وزير الداخلية ليتفادى ممدوح سالم رئيس الوزراء ووزير الداخلية المواجهة مع علوي حافظ فأدلى باستجوابه في فترة زمنية طويلة وكان الاستجواب يحوى مجموعة من المعلومات والأخبار المثيرة التي تشد الانتباه وكان يرأس الجلسة السيد/ سيد مرعى رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت فتصديت للرد على علوى حافظ بموضوعية وفندت كل الذى قاله كلمة كلمة وبطريقة مقنعة وهذه أول مرة أيخدث فيها في مجلس الشعب فلاقت من السادة أعضاء مجلس الشعب تقديرا كبيرا جدآ وكنت أقاطع أثناء إلقائي للبيان بتصفيق متصل وكنت يومها أيخدث بصراحة ووضوح بلا مناورة أو مواربة فعلق سيد مرعى على ذلك بقوله : أستطيع أن أعلن اليوم مولد بخم برلماني جديد وأنا أيخدث اليوم لأقول لكم اعطوه الفرصة لكى يكمل لأن هذا أسلوب جديد افتقدناه ، وبعد ما شرحت الموقف من جميع جوانبه فلاقي استحسانا وكان من حق العضو مقدم الاستجواب أن يعلق فقام علوى حافظ وقال : أنا لو أعلم هذه الحقائق ماكنت قد تقدمت باستجوابي ولكن أنا أشعر بسعادة كبيرة اليوم لأنه باستجوابي هذا أنخت الفرصة لأن نكتشف مجما برلمانيا جديدا بالمجلس وأنا أشكره من كل قلبي فأنا انتقلت من مقعدي وذهبت نحوه واحتضنته وقبلته بحسن نية لأنني أحسست أنه كان من الممكن ألا يتراجع عن موقفه لكنني أحسست أنه شخص جدير بالتقدير والاحترام أن قام وقال هذا. والطريف أن بعض النواب اعتبروا قبلتي له هي القبلة القاتلة مثلما يحدث للملاكم حين ينتصر في حلبة الملاكمة ويذهب ليصافح ويقبل حصمه ولذا

اعتبروها القبلة القاتلة .. ولقد عقبت الصحف على البيان الذى لاقى استحسانا من الصحافة المصرية . ولقد رسم الفنان صلاح جاهين كاركاتير يقدم فيه الشعب الوسام لى بعد البيان الذى ألقيته فى المجلس .

- لكن علوى حافظ قال بعد كل هذا أنه قد طلب منك تصريحا بزيارة ثانية للمتهمين شكرى مصطفى وزملائه وأذنت له بذلك ولكن حين وصوله فى اليوم التالى المحدد للزيارة كان قد تم إعدامهم ونفذ فيهم حكم الاعدام فى منتصف الليل بعد أن قدم علوى حافظ طلبا للسادات بتخفيف الحكم عليهم ؟! .
- أولا تخفيف الحكم عليهم له إجراءات طويلة جداً ولم يتم الإعدام في منتصف الليل فموعد تنفيذ حكم الإعدام يحدد قبلها بمدة وتنفيذه في الموعد المحدد وأنا لا أذكر طلب الزيارة إطلاقا وحتى ولو كان تم ذلك فلا يعقل أن يكونوا قد أعدموا من أجل أن يكون إعدامهم قبل الزيارة فهذا لايقدم ولا يؤخر !! .
- قضية ضابط الشرطة المقدم عادل البيلى الذى استصلح هو وأخوته ١٣٠ فدانا على طريق مصر الاسماعيلية عند الكيلو ٢٤ وحصلوا على بطاقات حيازة من الجمعية التعاونية التابعة لوزارة الزراعة وبعد أربع سنوات من الجهد وتكلفة حفر آبار عميقة فجاءوا بالأمن المركزى يهدم كل شيء وتكسير الأشجار وإتلاف وتحطيم المنشآت وسلب ما عليها من معدات زراعية ، كل هذا لأنهم وفضوا إمداد أحد أفراد أسرتك بالمياه اللازمة لهم فكان هذا الانتقام ؟!

● هذا الموضوع لم يكن في ذاكرتي على الإطلاق إلا يوم أن أثير وأنا أدلي بشهادتي في قضية «الناجون من النار» ففوجئت بعدد كبير من المحامين وأنا أعتز بمهنة المحاماة اعتزازا كبيرا وناقشوني وكنت معهم واضحا وصريحا بكل حب وتقدير لهم وقد أجبت عن أسئلتهم وقد شكرني الأستاذ عبد الحليم مندور المحامي وقال بالحرف الواحد : أشكر السيد الوزير محمد نبوى إسماعيل على وضوحه وصدقه وقد سألوني يومها : هل رأيت هؤلاء الأولاد فقلت لهم : لا ... ثم عادوا` يقولون : وأذكر أنني قلت منذ أول يوم حين سئلت : قلت مجموعة متطرفة وكان تنظيما فعلا سواء أكان الجهاد أو تنظيم تفرع عنه هو الناجون من النار مثلما حدث تماما في موضوع اغتيال الدكتور . المحجوب قلت يومها لا نتعجل في إصدار الاتهام وبعضهم قال مجموعة أبو نضال وبعضهم قال مجموعة أبو العباس لأن الجوكان متوترا مع العراق في أزمة الخليج وحين سألوني إخوانا الصحفيين قلت : لن أتعجل في توجيه الاتهام وكان إحساسي أنها عملية داخلية من التنظيمات الداخلية المتطرفة في مصر .. قلت لا نتعجل ونترك للشرطة تخدد وتوجه الاتهام فيوم المحاكمة لأعضاء «الناجون من النار، فوجئت بأحد المحامين يسألني :

هل بينك وبين أحد في الشرطة أو خارجها عداوات ؟! .

فقلت له : ليس عندى فكرة إنما إذا كان لديك معلومات أدلى بها !!

قل لي وأنا أجيبك .. ثم ماذا تقصد بالعداوات ؟! يعني أيه ؟! .

فقال لى : إن هناك أناسا كانوا قد أخذوا أرضا لاستصلاحها فى أول طريق الإسماعيلية عند المطار وأن السيدة حرمكم لها أرض مجاورة فهم كانوا قد أدخلوا المياه فهى طلبت منهم وصلة مياه فرضوا .. فما كان منك إلا أنك أرسلت لهم الأمن المركزى ليهد لهم منشآتهم ويستولى على أراضيهم وعمل لهم قضية رقم كذا .

وأثناء حديث المحامى كنت أنا فى دهشة لما يقول فليس عندنا مطلقا أرض فى هذه المنطقة ولا فى غيرها وكنت أقول : هل معقول أن تصل به الدرجة أن يختلق واقعة مثل هذه !! .

وقلت له : أنا أتخدى أن يكون لى أو لأحد يمت لى بصلة بأى درجة أرض في هذه المنطقة أو أن يكون هذا قد حدث !! .

وأضفت قائلا له : إذا كنت فاكر أنك بتوجيه هذا السؤال تربكني أمام المحكمة فأنت واهم فهذا أسلوب إرهابي مثلك مثل الذين يقفون في القفص !! .

وإذا كان مجيئك للدفاع عن هؤلاء المتهمين فيجب أن تقول كلاما يفيدهم ويخفف عنهم أحسن من أن تختلق مثل هذه الحكايات ، ثم انظر وتعلم من أخوانك المحامين كيف يتحدثون باحترام وموضوعية .

وقد قصدت من كلامي له أن أعنفه لافترائه علي واختلاقه لموضوع وهمى ثم بعد أن أديت شهادتي توجهت إلى النيابة وحصلت من المحضر على رقم القضية التي قالها المحامي وبعثت

كشفت عنها فوجدت الآتي : هؤلاء الناس وضعوا أيديهم على أرض داخلة في خطة الدولة للاستصلاح فوزارة التنمية واستصلاح الأراضي أرسلت لوزارة الداخلية خطابا تؤكد فيه على أن هؤلاء الناس واضعون أيديهم بدون وجه حق ودون أى سند قانوني وهذه الأرض ملك الدولة وداخلة في خطة المشروعات ويجب إخراجهم من الأرض فذهبت قوات الشرطة وأخرجتهم وسلمت الأرض للدولة فرفعوا قضية في المحكمة على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير استصلاح الأراضي ووزير الداخلية ليس بأشخاصهم ولكن بصفتهم الوظيفية يتضررون إزاء هذا القرار فخسروا القضية أمام القضاء الإداري وأمام القضاء العادى . وجاءت المحكمة التي تنظر قضية «الناجون من النار» والتي شهدت أمامها في الجلسة الثانية وقال رئيس المحكمة المستشار عمر العطيفي : إنه تبين للمحكمة أن هذه القضية التي ادعي بها المحامى على السيد النبوى إسماعيل إنما هي قضية مرفوعة على السيد رئيس الجمهورية و و و بصفتهم وليس بأشخاصهم فنرجو من السادة المحامين مراعاة الدقة فيما يدلونه أمام المحكمة .

وهل حقيقة أنك ضربت المحامى بالكوع كما ادعى فى الحكمة ؟!.

## ● وضحك اللواء النبوى إسماعيل وهو يقول لى:

الذى حدث أننا كنا واقفين على استاند واحد وكان هناك ميكروفون نتبادله أنا والمحامى فأنا بشد الميكروفون وأنا منفعل من افتراءاته فكوعى جاء في صدره فجرى على منصة المحكمة وقال لهم

أرجو حمايتي لأنه بيضربني فالمحكمة ضحكت ورفعت الجلسة !! .

● اللواء النبوى إسماعيل .. حكمت محكمة جنح القاهرة بإدانتك فى القضية المرفوعة من الكاتب الصحفى محمود السعدنى وتغريمك ٣ آلاف جنيه بتهمة السب والقذف وذلك عندما تعرضت للهجوم فى مجلس الشعب على عدد من الكتاب المصريين الذين هاجروا من مصر وأقاموا فى الخارج خلال عهد السادات ؟! .

● أولا : بادئ ذي بدء أنا أقدر الأخ الأستاذ محمود السعدني ككاتب وصحفى ، وأقرأ له حتى يومنا هذا أية مقالة يكتبها ، وهو من الكتاب الذين أقرأ لهم لأن له أسلوبا مميزا وله خفة دم وينقد بطريقة شعبية طريفة ، فأنا بداية أقدر محمود السعدني كشخص ، ولكن الذى حدث بالضبط أنه أحيانا تتعارض واجبات ومسئوليات الوظيفة مع المشاعر الخاصة ، وإن كان قلبي معه حين اتهم في قضية مراكز القوى هو وآخرون وكنت أعلم أنه ليس لهم دور في ذلك ولكن الذي حدث أنه تزايدت حدة الهجوم من بعض المصريين في الخارج في مهاجمة النظام وبعض مواد هذا الهجوم كانت غير حقيقية ، فتقدم عدد من النواب لمجلس الشعب بطلب إثارة موضوع الصحفيين العاملين في الخارج اللين يهاجمون النظام وتلتقي كتاباتهم مع أعداء مصر ومعارضيها في الخارج في الوقت الذي تأخذ فيه مصر طريقها للسلام في مواجهة جماعات الرفض التي كانت موجودة في الخارج وتخطط في ذلك الوقت ضد مصر فحددت جلسة لمناقشة هذا الموضوع وطلب من وزير الداخلية أن يلقى بيانا فألقيت بيانا استعرضت فيه الأشخاص القائمين بالحملة ضد مصر فى ذلك الوقت .. وكل واحد منهم له رأيه ولكن حين يكون رأيا موضوعيا فإن هذا يريح .. واستعرضت أشخاصهم والقضايا التى يثيروها وبكتبون فيها والرد على هذه القضايا وأنا كنت واحدا من الناس المجنى عليهم وكانوا يتناولوننى فى كتاباتهم بطريقة مضللة ، فمثلا حين يكتبون ويقولون :

إن أخت حرم نبوى إسماعيل كانت مسافرة في أحد القطارات ومعها حقيبة بها مجوهرات قيمتها كام مليون فسرقت هذه الحقيبة منها وأن الشرطة قد قامت بضرب وتعذيب الناس وأنهم موتوا واحد علشان يعترف بالمجوهرات ؟!!

وحين بحثت هذا الأمر وجدت أن أخت زوجتي وهي السيدة المرحومة أميرة كامل زوجة الأستاذ حسن عبد المنعم رئيس انخاد الإذاعة ليس لها مجوهرات بالمعنى الحقيقي ولكنها مجوهرات صناعية ليست ذات قيمة كبيرة ولكن ليست مجواهرات بالمعنى الحقيقي وهذا ما علمته من زوجتي ، لكني قلت ربما تكون مسافرة في قطار شأنها شأن أي راكبة وسرقت حقيبتها وحين سألت فوجئت بأن شقيقة زوجتي لم تسافر في قطار ولا أي بلاغ باسمها في الأقسام ولا حقيبة سرقت منها ولا مجوهرات !! وهل شيء يمكن أن يخفي ؟! .. افتراءات كثيرة ومن ضمن ما قيل وقتها إن مصر تضم ٠٤ مليون حرامي وعلى بابا يعني ٤٠ مليون مصرى ورئيس الدولة !! وموجود في القضية أمثلة من الكتابات التي هاجمت مصر وقتها وإزاء ذلك كانت هناك ثورة عارمة ضد هذه الكتابات وكانوا يعتبرون هذه الكتابات في الخارج ضربا لمسيرة مصر وطعنا في مصر ، فكان لها رد فعل ، ولعلك ككاتب صحفى تقدر هذا .. وأيامها تساءل

الكثيرون : كيف تتركونهم يسيئون لمصر بهذا الشكل ؟! بل طالب البعض بإسقاط الجنسية المصرية عنهم ؟! وكانت هناك ثورة عارمة ضدهم واعتبروهم في خندق واحد ضد الذين يخططون ضد مصر .

إنها مرحلة وانتهت ولكنى أقول للتاريخ أنه كانت هناك ثورة عارمة ضد هذه الكتابات وكان الأخ محمود السعدنى وآخرون الكتبون فى مجلة ٢٣ يوليو التى كانت تصدر فى لندن وغيرها فى بعض الصحف فى الخليج وكانت هناك تقارير ومعلومات عن بعض الكتاب تقول : إن لهم المجاهات سياسية معينة وأنهم يكتبون هذا نظير إغراءات شديدة .

كانت التقارير تأتى بهذا المعنى .. فأنا قلت بأمانة كل ما كان يرد لنا من تقارير عن أشخاص هؤلاء الكتاب بصرف النظر عن أسمائهم ولكن شخوصهم مثلما تهاجم أنت وزيرا ليس لشخصه ولكن لتصرفاته فقد تقدر هذا الوزير في شخصه ، ولكن تنتقد تصرفاته فكان حديثى منصبا على هذا الأسلوب وهو الافتراء على مصر . فحين عاد محمود السعدنى من الخارج هو طبعا قرأ ردى في مجلس الشعب وقد حكمت له المحكمة بـ ٣ آلاف جنيه ورفعت استفنافا ومنظور الآن أمام الحكمة ولم يفصل فيه بعد أما بالنسبة للدفوع المقدمة في القضية فهي دفوع موضوعية قوية مستندة إلى أسانيد قانونية وإلى أحكام قد تجعله ليس له أحقية ومع ذلك فالقضاء لا أعقب على عكمه وأنا سوف أقبل حكم القضاء في هذه القضية حتى ولو كان في صالحه لأنني أحترم القضاء وكلنا يجب أن نحترمه لأنه الضمانة في صالحه لأنني أحترم القضاء وكلنا يجب أن نحترمه لأنه الضمانة الحقيقية وهذا لا يقلل من تقديرى له .

أقول لك ومسئول أمام الله عن قولي هذا أنني من الأشخاص

الذين يؤمنون بالحرية والديمقراطية وسيادة القانون ودور المعارضة ولهذا فقد كان في تفكيري أن أدخل كلية الحقوق وأرغب في أن أكون محاميا ولعلى لا أذيع سراً لو قلت أنني حين تركت الوزارة أعددت أوراقي لكي أقيد بنقابة المحامين لأكون محاميا جنائيا وكان من ضمن أهدافيي أيضا قضايا النشر والحرية وبعد أن أعددت أوراقي كلها وكلمت الأستاذ أحمد الخواجة وقد رحب بذلك وجدت أن أحد الزملاء والذى كان وزيرا للعدل تقدم بأوراقه ليقيد محاميا بعد أن خرج من وزارة العدل وبعض من لهم انجاهات سياسية معينة في مجلس النقابة قالوا: إنه كان نائبا عاما يصدر قراراته بمصادرة بعض صحف المعارضة ولذلك فقد اعترضوا على تقييده في نقابة المحامين لكنه قَيَّد بالفعل ولذلك قلت لو أنني قدمت أوراقي لمجلس النقابة فإنني بذلك سأعطى مادة لمن لهم انجاهات سياسية في مجلس النقابة فلم أقدم أوراقي للنقابة ليس تهربا من شيء ولكن حتى لا أعطى مادة يتحدثون فيها .

وأنا من رأيى ضرورة الالتزام بالموضوعية حتى تكون المعارضة أو النقد أو ممارسة الحكم مبنى على الصالح العام فهذا يربح الدنيا كلها وقد كان لى كلمة فى مجلس الشعب حيث كانت بعض العناصر الشيوعية لها مواقف فكان بيانى يؤكد على أننا مع الحرية والديمقراطية إيمانا منا بأنها الطريق الصحيح ولكن الحرية المسئولة التى تبنى ولا تهدم تعمر ولا تخرب .. بالحوار نحن معهم .. لا بالغه غائية .

ولكن اسمح لى ما كتب فى الخارج كان عبارة عن انتقاد
 لرئيس الجمهورية وبالقياس لما تكتبه صحف المعارضة اليوم فأنه لا

## يرقى لكل ما حدث ؟!

- الحقيقة الانتقاد لا يغضب منه أحد ولكن الافتراء واختلاق وقائع هو الذى يغضب . ولقد ضربت لك مثلا بنفسى وقعتين من مئات الوقائع التي كتبوها وتأكدت أنها ليست صحيحة ولقد نشرت في الخارج فالنقد مطلوب وهو صمام الأمان .. لأنه يصلح المسيرة ويجعل الإنسان يسير في الطريق الصحيح ، فالنقد تصحيح الطريق إلى السيم وكل ما قلته مسجل في مضابط مجلس الشعب .
- اللواء النبوى إسماعيل .. وزير داخلية مصر الأسبق وجهت إليك انتقادات كثيرة فيما يتعلق بأن بياناتك في مجلس الشعب كانت كأنها خطب سياسية وليست تقارير أمنية وأنك وجهت أسلوبا استفزازيا مع خصوم وأعداء السادات وهذا ما جاء في حكم محمود السعدني ؟!
- من أبرز مشاكلنا في مصر أن بعض الوزراء في مصر ليسوا سياسيين والمفروض في الوزير أن يكون رجلا سياسيا والعمل السياسي السليم لا يجب أن مخكمه المزايدة والمناورة والسعى للسلطة والبقاء في الحكم وهو مع الزمن أصبح خدمة الجماهير والإحساس بمشاكل الجماهير والتفاعل معهم وهذا في تصورى العمل السياسي والتفكير بالرؤية السياسية السليمة .

وأنا حين كنت وزيرا للداخلية أو نائبا للوزير ونزلت في جولات تموينية من أجل مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار فإن ذلك كان من إحساسي بمشاكل الناس ومعاناتهم وهذه هي الرؤية السياسية وهذا من شأنه أن يخدم المسألة الأمنية لأن الناس حين يرتاحون في حالتهم المعيشية وتشترى المواد التموينية بسعر مناسب في متناول أيديهم فهذا يخدم الأمن ويوفر الاستقرار والمفروض في كل وزير أن يكون فكره فكراً سياسياً ويشتغل بعقلية سياسية بمعنى العقلية السياسية التي تتعايش مع الجماهير وتخس بمشاكلها وتعمل على حلها ولكن إذا كان البعض يردد بأن بياناتي سياسية فإنها بيانات سياسية أمنية لأنني كنت أعرض إحصائيات وأتعرض لمواقف محددة وحوادث معينة لكن بأسلوب سياسي وهذا هو المطلوب .. فحين أتخدث في المجلس المحلي كمسئول عن الأمن غير ما أتخدث كوزير مسئول في مجلس الشعب كمؤسسة سياسية أو شعبية فلا يجب أن أتخدث عن بيانات صماء ولكن لابد أن أتخدث برؤية سياسية حول الأحداث ولماذا هذا النقد لم يخرج إلا حين تركت الوزارة وباب النقد كان مفتوحا والمعارضة كانت مفتوحا والمعارضة

 وقيل أيضا: إنك المجرفت إلى تكوين نوع من الكيان السياسى لشخصك فكانت بياناتك فى مجلس الشعب وفى التلفزيون أشبه ما تكون بالخطب السياسية منها بالتقارير الأمنية ؟١

● أنا لم أسع أو أبحث لنفسى عن دور فى أى مرحلة من مراحل حياتى وأنا كان كل أملى وصدقنى والله على ما أقول شهيد كان أملى أن أخرج من الخدمة من الجهاز الذى كنت أرأسه جهاز مباحث النقل والمواصلات وهو جهاز لم يكن فيه امتياز بمعنى امتيازات بل على العكس فقد كان عملا شاقا فأنا كنت أشعر بعملية الانتماء له لأنه كان وليدا صغيرا وصُلْته لأن يصبح جهازا كبيرا عملاقا يضرب به المثل فى كل أوساط الداخلية فكنت أتمنى أن

أخرج على المعاش من هذا الجهاز على البيت ولقد سبق أن اعتذرت عن منصب مدير مكتب وزير الداخلية وأيضا مدير مكتب رئيس الوزراء فقد قال لى ممدوح سالم يومها :

یا نبوی الریس کلفنی برئاسة الوزارة بکذا حضر نفسك علشان تروح معایا وشوف عاوز تروح برتبتك لواء ولا عایز تروح إزای. فقلت له : أنا لن أذهب مع سیادتك ولكن حشوفلك مدیر مكتب ممتاز .

فقال لي : نحن بدأنا المشوار ولابد أن نكمله .

قلت له : أنا أبحث عن مصلحتك فسوف يقولون إنها وزارة بوليسية .. اللواء ممدوح سالم رئيس الوزراء واللواء النبوى إسماعيل مدير مكتب رئيس الوزراء .

فقال لى : يا نبوى أنت تعلم أننا لا نعمل بعقلية بوليسية والناس كلها عارفه كده .

ثم كونى أننى أبديت رغبتى مرتين أن أترك الوزارة فهذا لا يحدث من أى وزير .

وأذكر أننى ذات مرة التقيت بالرئيس السادات وكانت هناك حملة على من بعض الحيطين به لأننى لا أنجاوب معهم بقضاء بعض احتياجاتهم فقد اعتدت أن أقضى للناس حاجاتهم فى الحدود المشروعة وهذا للصغير قبل الكبير والذى لا يعرفنى قبل الذى يعرفنى .. وهذا معروف عنى للجميع فكان هؤلاء يقولون عنى كلاما غير مناسب للسادات .. فقال لى الرئيس السادات : يا نبوى ما تبصش وراك على اللى بيقولوه عليك لأن أنت حملك ثقيل .

فقلت له : يا ريس أنا عارف اللي بيتكلموا مين ١ .



وعارف بيقولوا أيه لسيادتك لكن ما بيقولوش حاجة وحشه أو حاجة تتعلق باستغلال أو بنزاهة كلها حاجات هلامية عادية ، ولكن أنا بسأل نفسى يا سيادة الرئيس هؤلاء لماذا يملئون صدرك من ناحيتى .. لماذا ؟! .. هل ليخلصوا منى ؟! طيب ما أنت عارف أننى تعبان وعايز أمشى ! إذن هؤلاء سوف يحققون رغبتى اللى أنا عايزها ولذا لا أشعر مطلقا بأى قلق .

إذن المسالة ليست أننى أحقق لنفسى كيان سياسى من أجل الوصول إلى أى منصب فأنا لدى قناعة أن الذى يخطط للوصول إلى منصب معين اعتبره نوعا من أنواع الكفر .. لماذا ؟! لأنه يتدخل فى إرادة ربنا ، أداء الواجب مطلوب والطموح مطلوب ولكن التخطيط للمنصب اعتبره نوعا من أنواع الكفر لأنه التدخل فى قدر ما هو مكتوب للإنسان فأنا أعتبر الوصول إلى أى منصب من المناصب العليا نوع من القدر المكتوب .

- اللواء النبوى إسماعيل . يوجه إليك نقد بأنك زورت الانتخابات ٩٩,٩ بطريقة تمثيلية بإخراجها حيث كنت تتوجه إلى الرئيس السادات لإبلاغه بنتائج الاستفتاءات بخطبة تذاع تليفزيونيا ؟! .
- هناك فرق بين الاستفتاءات والانتخابات ، فالاستفتاءات هي أن تأخذ رأى الشعب في قضية عامة والاستفتاءات ليس فيها صاحب مصلحة مباشرة ، أما الانتخابات فهناك شخص يرشح نفسه فهو صاحب مصلحة والاستفتاء يتعلق بقضايا عامة وتكون محل اهتمام الجماهير وتطرح هل ستوافق أم لا توافق فيرسل للوزارات بأن ترسل

نسبة الحضور ونسبة من قالوا نعم ونسبة من قالوا لا ، فنسبة الحضور قد تكون ٧٠٪ من عدد المقيدين ولكن من قال نعم نسبته ٩٩،٩٪ من عدد المقيدين ولكن من قال نعم نسبته ٩٩،٩٪ من عدد الحاضرين ، ولماذا تأتى النسبة عالية ١٤ لأن الذى يربد أن يقول لا .. مقاطعها ولا يحضر إنما الذى يحضر فهو يحضر من أجل أن يقول نعم وإن كان هناك أعداد يحضرون ليقولوا لا أو تكون هناك أصوات باطلة . ومن ناحية أخرى فإن الشعب نفسه يحس إذا كانت القضية المطروحة للمناقشة والاستفتاء عليها قضية تلتقى مع مشاعره مثل السلام ، معاهدة السلام وكان هناك تأييد شعبى جارف للسلام لأرض ستعود بدون حرب .

ولقد كتب الأستاذ صلاح منتصر صفحة كاملة في الأهرام على ما أذكر عن قضية الاستفتاءات في كل العهود منذ قيام الثورة وكان أقل النسب هي التي تمت في عهدى كوزير داخلية . والسادات كان أسلوبه يميل دائما إلى الاستفتاءات وكانت هناك حوالي خمسة استفتاءات في عهدى وكان نسبة الاستفتاءات نتائجها في عهدى أقل نسبة رغم كثرة عدد الاستفتاءات .

أما بالنسبة للانتخابات فسوف تظل قضية الانتخابات إلى أن يرك الله الأرض ومن عليها ، الذى لا يفوز فيها سوف يدعى بأن الشرطة لها دخل فى عدم فوزه هذا !! وأتحدى بأن تأتى بانتخابات تمر عليه أ فالذى لا يفوز فى الانتخابات وتأتى لتسأله عن سبب ذلك يعز عليه أن يقول لك لم أفز لأن الناس خذلتنى ، أو لأننى ليس لى شعبية .. سوف يقول لك على الفور : لقد حدث تدخل من الشرطة !! .. وأنا أشبه ذلك تماما مثل الطالب الذى يرسب فى الامتحان يتعلل بأن الأسئلة جاءت من خارج المقرر أو حدث خطأ فى

الكنترول أو أن الأسئلة كانت طويلة عن الوقت المخصص للامتحان لكنه لا يقول لك مطلقا أو يعترف بأنه لم يستذكر دروسه . ولقد حدثت واقعتان في انتخابات عام ١٩٧٩ فلم يكتب الفوز للسيد خالد محيى الدين وهو من الشخصيات التي أقدرها وإذا كان له أي فكر خاص فيجب ألا نتدخل كسلطات أو أشخاص في الفكر الخاص لأى شخص فهو حر أن يعتنق أى فكريراه ، ولكن سلطة الدولة أو القانون يمكن أن تتدخل في حالة ما إذا قاد هذا الفكر إلى تنظيم أو عمل ضار يتناقض مع مواد القانون هنا تتدخل الدولة . أما الشخص الذى له فكر يميني متطرف أو يسارى متطرف فهو حر في فكره تماما مثل قضية العقيدة الدينية إنها تماما مثل حرية العقيدة فإذا كان له فكر خاص فهذا ليس شيئا مضراً ، لكن خالد محيى الدين فهو رجل وطنى وله دوره في الثورة يجب ألا ينكر ومفيد في أي موقع يكون فيه فكانت هناك رغبة أكيدة في أن رؤساء الأحزاب يكتب لهما التوفيق والنجاح في انتخابات مجلس الشعب لتمثل الأحزاب وكانت هناك رغبة أكيدة لدى الرئيس السادات ولدينا أن يفوز رئيس حزب التجمع السيد خالد محيى الدين والسيد مصطفى كامل مراد وغيرهم من الأحزاب الموجودة في ذلك الوقت فكانت هناك رغبة أكيدة وملحة في قلوبنا أن رؤساء الأحزاب هؤلاء يوفقوا في الدخول لمجلس الشعب حتى تبقى الأحزاب ممثلة وصوتهم مسموع .

ولقد رشح خالد محيى الدين نفسه في انتخابات مجلس الشعب في دائرة كفر شكر كما هي العادة وكفلت له الحرية الكاملة في الدعاية الانتخابية وكنا نتمنى من قلوبنا أن تكون الدائرة مغلقة على خالد محيى الدين وكان مرشحا ضده عن الفتات المهندس سرحان مدير كهرباء القليوبية وكان أخوه رئيس المجلس المحلى في محافظة القليوبية من عائلة طيبة ولها جذور ، ورشح نفسه عن الفلاحين واحد اسمه مختار نصير من عائلة معروفة أيضا ووضع مرشحا الحزب الوطني مختار نصير والمهندس سرحان أيديهما في يد بعضهما ضد خالد محيى الدين وفي البداية كان خالد محيى الدين مكتسحا كفر شكر وهذا أمر طبيعي وبعد كفر شكر دخل في القرى الأخرى التي تكمل الدائرة فوجدته قد تجمد ووقف ووجدت خصومه قفزوا قفزة كبيرة جداً لدرجة أنه كان هناك عدد من الصناديق لم يفرز بعد وكادت النتيجة تكاد تكون محسومة بعدم فوز خالد محيى الدين وكلمني الرئيس السادات تليفونيا وقال لى : نتيجة الانتخابات أيه يا نبوى ١٤.

فقلت له : تصور ياسيادةالرئيس أن خالد محيى الدين عملها فينا وحيسقط !! .

قال لى : إزاى يا نبوى ؟! .

فقلت له : هو كان ماشي كويس في كفر شكر ولكن حين دخل القرى اكتسحوه المنافسين !! .

قال : حاجة غريبة قوى !! دا كَان يهمنا جدا أن خالد يكون معانا في المجلس !! .

قلت له هذا هو الذي حدث يا سيادة الرئيس!! .

ولم يفز خالد محيى الدين وخرجت جريدته بمانشيت .. وزير الداخلية لبس الأمن المركزى الجلاليب وزور الانتخابات !! .

ولم يكن هناك في ذلك الوقت أمن مركزي بهذه الدائرة ثم جاء يزورني خالد محيى الدين في مكتبي وقلت له : يا أخ خالد أنا عايز أسألك سؤال إنت ليه لم تفز في الانتخابات وإحنا كان يهمنا إنك تكون موجود معنا في المجلس ؟! .

فقال لى : بصراحة أنا ركزت على كفر شكر باعتبارها أن فيها أكبر عدد من أصوات الناخبين ولم أركز بالدرجة الكافية على القرى، وثانيا : أنه كان مقيدا في صالحي عدد كبير جداً من السيدات مضمونة أصواتهن ولكنهم أصروا على أن تبرز السيدات بطاقاتهن الشخصية وأغلب السيدات في الريف ليس عندهن بطاقات شخصية وحرمت من عدد كبير من مؤيديني .

وثالثا : أن خصمى المهندس سرحان كان مديرا للكهرباء ووعد الناس فى القرى أنه سيزود قراهم بالكهرباء باعتباره مدير الكهرباء ودعوته لاقت رواجا كبيرا جدا وتمنيات من الناس فأعطوه أصواتهم .

فقلت له : وليه طلعتم في الجرنال تقولوا الأمن المركزي تدخل والانتخابات أتزورت .

فقال : طب حنقول أيه كلام بقه سياسة ؟! .

والله خالد محيى الدين قال لى هذا تخيل .. !! وهو على قيد الحياة . ومن الأمور أيضا التى ارتبطت بمسألة تزوير الانتخابات جاءنى أحد الأعضاء وكان فى حزب معارض وقد رؤى فى ذلك الوقت ترك بعض الدوائر للمعارضة فلا يرشح فيها أحد من أعضاء الحزب الوطنى فدخل فيها عضو المعارضة فسقط وجاءنى المكتب وقال لى :

أنت تعرفنى كويس بأنى رجل وطنى ولكن الشرطة زورت ضدى وسقطتنى !! .

قلت له : سقطتك إزاى وزورت ضدك إزاى .

فقال : غيروا الصناديق !! .

قلت له : إزاى يعملوا كده

وأنا ضابط شرطة .. وحضرت انتخابات قبل الثورة وعلى طول راحل الثورة لما تيجي تقول لى غير الصناديق ما أعرفش أغيرها !!! .

اتغيرت إزاى .. والصندوق بيتشمع أمام الناس ويمضوا عليه أختامهم ويروح في عربية مع المرشح أو مندوب ومعهم حرس ومن ورائهم المرشحين في تاكسي أو عربية ملاكي لغاية اللجنة العامة التي فيها الفرز فكيف يتم تغيير الصندوق والموظفين المسئولين على قلبه ... والمرشحين على قلبه ولغاية ما يوصل اللجنة العامة يشوفوا الأختام على الصندوق ويفتحوه ويفرز بمعرفة القاضي .

فقال لى : هذا الذي حدث ..

فطلبت مدير الأمن وقلت له : أنا جاءني معلومات من أناس أثق فيهم بأنه قد حدث لعب في الدائرة الفلانية واتغيرت بعض الصناديق!! .

فقال لى : يافندم .. وهل هذا معقول .. ده الحكومة ليس لها مرشح فى الدائرة .. احنا حنزور لصالح مين ؟!! ثم قال لى : وسوف أروى لسيادتك واقعة وسيادتك ممكن تطلب مرشح اسمه كذا فى هذه الدائرة فعلى سبيل الدعاية جاء هذا المرشح بشلنات وقطع كل شلن نصفين ووضع فى كل صندوق نصف شلن والنصف الآخر معه وكلما جاء صندوق أمام لجنة الفرز ويفتح الصندوق ينظر فى نصف الشلن الذى فى الصندوق ويطابقه على النصف الذى فى جيبه ونحن كلنا كنا نضحك على هذا الموضوع بما فينا رئيس اللجنة وهذه

الحكاية كانت على سبيل الدعابة ثم قال لى : وسيادتك تقدر تطلبه وتسأله ؟! ومن المفارقات الغريبة أن العضو الذى يجلس أمامى هو الذى فعل هذا وهو الذى يقول أنهم زوروا الانتخابات .

فقلت له : يا راجل بقى أنت اللى عملت كده وخليت الناس تضحك والقاضى يضحك على فعلتك ثم تأتى إلي وتقول زوروا الانتخابات ؟! .

فقال لى : أنا جاى أقول لك إنك عارف أنى رجل وطنى وإذا كان هناك فرصة للتعيينات تعطيني فرصة التعيين .

فقلت له : قول كده ولكن لا تقول إنهم غيروا الصناديق .

واقعة ثالثة: كان المرحوم السادات يعتز بالسيد مصطفى كامل مراد فأخلى له دائرة مصر القديمة بلا مرشح للحزب الوطنى، فالرئيس السادات اتصل بى مرتين يوصينى على مصطفى كامل مراد وقال لى: إنه من رجال الثورة ورجل مفيد ويجب أن توصى رجالتنا يساعدوه!!

يقصد رجالتنا من أعضاء الحزب الوطنى لأنه ليس لنا مرشح حزب وطنى ، فيقصد أن قيادات الحزب الوطنى يساعدوه كرئيس حزب المعارضة كصورة من صور الديمقراطية. وبالطبع عبارته «وصى رجالتنا» لا تعنى بأى حال من الأحوال الشرطة لأنه يقصد قيادات الحزب الوطنى باعتبار أنه ليس لنا مرشح من الحزب الوطنى فنساعد مرشح المعارضة ١١. ولقد ذهب مصطفى كامل مراد إلى الرئيس السادات وكلمنى السادات دون أن يخبرنى بأن مصطفى كامل مراد يجلس بجانبه وأوصانى عليه وجاءنى بعدها مصطفى كامل فى

مكتبى وأخبرني أنه قد حضر فورا من عند الرئيس السادات .

فقلت له : الرئيس اتصل بى فقالى لى مصطفى كامل مراد : أرجو أن الحزب الوطنى باعتبار أنه ليس له مرشح وأنا رجل وطنى فأتتم ليس لكم مصلحة فى الوقوف ضدى .. ولم يفز فى الانتخابات وانتصر عليه مرشح مستقل. ونحن بالطبع نحترم رأى الشعب ولكن حين نميز بين مصطفى كامل مراد وهو رئيس حزب وأحد الضباط الأحرار . وفى المجلس له وهو دائما موفق وحين تقارن بينه وبين أى مرشح آخر فإن مصطفى كامل مراد يفوز لكن ليس باستطاعتى أن أفعل له شيئا وأنا وزير داخلية رغم طلب الرئيس منى أن أعمل له هذا ولو كان الأمر بيدنا ننجح هذا أو نسقط هذا فكانت المسألة حينئذ ستكون بسيطة وسهلة !

ولقد غضب عدد من قيادات الحزب الوطنى حين نزلت قائمة الحزب الوطنى وكانت خالية من أسمائهم فى ترشيحات مجلس الشعب فنزلوا مستقلين وكان الاختيار فى هذه المرحلة متروكا للمحافظين فكان كل محافظ يختار قائمة الجزب لكى يصبح مسئولا عنهم فى الدعوة لهم حزبيا وسياسيا وكانت هناك لجنة عليا تراجع وقد حدث أن كان هناك أحد المرشحين له نشاط فى تجارة وتهريب المخدرات فلما عرض اسمه وكان له شعبية فى رشيد ورغم أننى اعترضت عليه كوزير داخلية فإنه نزل مستقل ومجح ولو كان هناك أى تدخل فأنه كان بمقدرونا والحالة هذه ألا ننجحه والذى كان مرشحا ضده هو خال زوجة ابنى فكيف يدخل المجلس وهو تاجر محدرات فلم نستطع أن نسقطه فنجح ولكن وهو عضو مجلس مخدرات فلم نستطع أن نسقطه فنجح ولكن وهو عضو مجلس الشعب تابعنا نشاطه وضبطناه وهو وأبوه وأخوته بسيارة لورى مليانة

مخدرات وأخذ ٢٥ سنة وفصل من المجلس .

ولقد نزل انتخابات مجلس الشعب عدد كبير من أعضاء الحزب الوطنى مستقلين بعد أن خلت قائمة الحزب الوطنى منهم فكان كل محافظ يجد أن الذى يرشحه عن الحزب الوطنى لم يحالفه الحظ وفشل وأن المرشح المستقل سينجح ولم يبق سوى بعض الصناديق فى الفرز فكان يأتى إلى المرشح المستقل والذى كان من قبل «حزب وطنى» ويقول له : إنت حزب وطنى فيقول له : أنت مش قلت اكتب لى إنك نزلت عن الحزب الوطنى فيقول له : أنت مش قلت أننى ليس لى شعبية ورشحت غيرى فبعضهم كان يوافق والبعض الآخر كان يقول له لا .

ولو استعرضنا احصاءات الداخلية بعد إعلان النتائج ستجد أن الذين دخلوا «مستقلين» وبعد الفوز أصبحوا «حزب وطني» ستجد أن النتيجة الحقيقية للحزب الوطنى فى هذا الوقت كانت حوالى ٢٦٪ وصلت لأكثر من ١٨٠٪ بعد دخول المستقلين لأنهم أصلا «حزب وطني» ولكن هو دخل الانتخابات «مستقل» فمن هنا هل تتصور أن الحكومة ممكن أن تزور الانتخابات ؟! وتقبل أن حزب الأغلبية فيها يفوز بنسبة ٢٦٪ فى مصر ؟! هل هذا معقول ؟! وإذا كان هناك يفوز بنسبة ٢٦٪ فى مصر ؟! هل هذا معقول ؟! وإذا كان هناك تدخل وتزوير فلماذا لم يكن مثل الاستفتاء ٩٩٪ طالما أن المسألة مسألة تزوير لكن الثلاثة أو أربعة وقائع التي ذكرتها لك بجانب النتيجة العامة بجد أن الانتخابات كانت سليمة ولكن الذي حدث أن المتوزوا أمثال الدين والدكتور محمود القاضي وكمال الدين حسين خالد محيى الدين والدكتور محمود القاضي وكمال الدين حسين في بنها فهؤلاء لم يفوزوا فقيل إن هؤلاء عناصر نشطة في المجلس

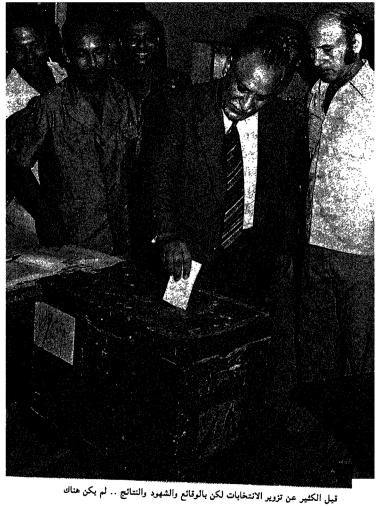

تزوير اا

وسقطوا إذن فالانتخابات قد زورت مع أن كل واحد فيهم لم يفز بسبب ظروف معينة لا دخل للحكومة فيها ثم إن الشيخ صلاح أبو إسماعيل رحمه الله كان معارضا نشطا وبجح في الانتخابات وكان في المجلس ولو كنا بنسقط ماكانش نجح ، والله يرحمه الرجل الفاضل ممتاز نصار الذي كان له مواقفه المعارضة للحكومة في المجلس وأنا كنت أقدر له هذا وكان بيننا احترام متبادل ونجح في أسيوط وغيرهم كثيرين . وسأروى لك واقعة أخرى وتستطيع أن تسأل عنها الأستاذ أحمد ناصر المحامي فقد بخح في الانتخابات في إمبابة ثم ذهب ليزور بلدته ناهيا فطلعت عليه عائلة الزمر بالسلاح الآلي وضربوا العربية فقتلوا من قتلوا وأصابوا من أصابوا من أقاربه والعربية أصبحت مثل المنخل ونجا أحمد ناصر بأعجوبة وذهب بالعربية إلى مجلس الشعب ووضعها في فناء المجلس والحقيقة أنني تضايقت جدآ من هذه الحادثة وكنت وقتها وزيرا للداخلية وقلت في نفسي: بقي إحنا بنغتال المعارضة في مصر .. وهل يمكن لعائلة الزمر أن تغتالهم لأنهم فازوا في الانتخابات ؟! فغضبت جداً وأخذت المسألة بمأخذ أكبر وكان قانون الطوارئ لايزال ساريا ولم يكن قد ألغيناه عام ١٩٨٠ وكان هناك معتقلون جنائيون وليسوا سياسيين وإنما تجار ومهربو المخدرات والأشقياء والعصابات فأصدرت أمرآ باعتقال رؤوس عائلة الزمر وأصدرت أمراً بتجريدهم من أسلحتهم المرخصة وحتى المرخصة تلغى تراخيصها فكان هذا من حقى وأمرت بأن يرخص لأحمد ناصر وهو نائب معارض وعارف مواقفه من المجلس وكان يشتم الرئيس السادات بالاسم في أي مكان وداس على صورة السادات بالجزمة في نقابة المحامين !!! فأنا قررت أن يرخص له ولعدد من أفراد أسرته قطع سلاح آلى والسلاح الآلى لا يجوز ترخيصه ولو بأمر من أى سلطة فى الدولة وكان على ما أذكر ٤ أو ٢ بنادق آلية رغم أن القانون لا يسمح بالترخيص بآلى فقلت : إن خصومه معهم سلاح آلى ليس مرخصا به فهو كيف يواجههم ومعه بندقية خرطوش ١٤.

وقد جاءني في مكتبي المرحوم الدكتور فؤاد محيى الدين ومعه أحد الزملاء الوزراء وقال لي:

انت ضربت حزب مصر ضربة كبيرة في دائرة إمبابة .. لماذا ؟! انت اعتقلت رؤوس عائلة الزمر وهؤلاء قيادات الحزب من أجل أحمد ناصر .

فقلت لهم: أنا لم أعتقلهم من أجل أحمد ناصر ولكن لقيمة أكبر من هذا وهي قضية المعارضة والحزبية والسياسة والديمقراطية في مصر ولما نفتح الباب الآن للأغلبية لكي تغتال خصومها من المعارضة يبقى احنا بنرجع إلى الوراء مائة سنة نرجع بقى لأيام زمان القتل والسرايا ؟!.

فقالوا لى : كفاية بقى المدة اللى اعتقلتهم فيها وأفرج عنهم ؟!.
فقلت لهم : والله لن أفرج عنهم وسيبقوا فى المعتقل وأمامهم القضاء يلجأوا له وبدل ما تترجونى كنتم تعملوا محاسبة حزبية .. لجنة قيم وتفصلوا هؤلاء من حزب مصر غير المحاكمة الجنائية وغير الاعتقال لابد من محاكمة بلجنة قيم فى الحزب وتقرروا فصلهم لإرساء قواعد وقيم سليمة بدلا ما تطالبونى بإخراجهم من المعتقل . فما كان منهم إلا أن ذهبوا لممدوح سالم رئيس الوزراء ورئيس

حزب مصر فقال لي :

يا نبوى مزعل د. فؤاد منك ليه ؟!

وكان د. فؤاد محيى الدين وقتها سكرتير عام الحزب .

فقلت لممدوح سالم : مش مزعله ولا حاجة ! .

فقال لى : كفاية المدة التى قضوها فى المعتقل وأفرج عنهم ! . فقلت له : وشرف سعادتك لن أفرج عنهم !! .

ثم جاءنی ممتاز نصار المحامی وأحمد ناصر المحامی وقال لی ممتاز نصار:.

حضرت لأشكرك وأجدد تقديرى لك ولنزاهتك فلو كان أحمد ناصر جالسا على مكتبك وزيرا للداخلية فلن يفعل لنفسه ما فعلته أنت .. وهذا يطمئنا على قضية المعارضة في مصر ويجعلنا بقلب مفتوح وثقة نعارض .

والحقيقة أن أحمد ناصر كان يشتم السادات بالاسم وقتها ثم حدث بعد ذلك بسنوات حين رفعت قضية على جريدة الشعب وكانوا قد نشروا خبراً مختلقا ضدى فجاءوا بحشد من المحامين لكى يؤثروا على المحكمة فاتصلوا بأحمد ناصر وهو كان من المعارضة فقال لهم : إن هذا الرجل كان له موقفا معى لا أنساه فلن أستطيع أن أذهب للمحكمة وأقف ضده .

وأتخدى أن يكون قد صدر حكم واحد من القضاء لصالح أحد بأنني زورت الانتخابات حين كنت وزيرا للداخلية .

 هل حقق معك المدعى الاشتراكى فى تجاوزات منسوبة إليك ومنها اتهامات حول علاقتك وأنت وزير داخلية ببعض تجار ومهربى المخدرات فى مصر الذين قدم بعضهم صورة لهم معك أثناء انتخابات مجلس الشعب عام ١٩٧٩ عندما كنت مرشحا بدائرة المدرب الأحمر التى تضم حى الباطنية أشهر مركز لتجارة المخدرات فى القاهرة!.

- أخدى أن يكون قد فانخنى أحد فى هذا الموضوع أو حقن معى أحد ولو بصفة شفوية وأن يكون المدعى الاشتراكي أو أى سلطة فى الدولة سألتنى شفاهة أو نخريريا أو حتى استفساراً . أو أن يكون شيء من هذا قد حدث .
- اللواء نبوى إسماعيل ... في الجناية رقم ٢٦٠٧ جنايات الدقى سنة ١٩٨١ تم حبس المتهم صلاح يوسف عبد السيد الطحاوى صاحب صيدلية بجوار منزل الرئيس السادات وكان قد القي القبض عليه في ١٥ يونيو ١٩٨١ متلبسا بحيازة كميات من الأقراص والمساحيق والحقن المخدرة بالإضافة إلى بعض الذخيرة غير المرخصة وكميات من الأدوية المهربة وغير المسعرة ولكن بعد أقل من شهرين من أمر القبض أصدر اللواء مساعد الوزير لشئون مكتبك كوزير للداخلية كتابا برقم ١٣٦٨٥ إلى مصلحة السجون يخطرها فيه بأن الرئيس السادات قد أمر بالإفراج عن المسجون صحيا مع آخرين وتم الإفراج عنه بالفعل في اليوم التالى .

والمعروف أن الإفراج صحيا كان يطبق فقط على المسجونين السياسيين عندما تزول الأسباب السياسية لسجنهم من وجهة نظر رئيس الجمهورية ؟! .. ما رأيك ؟! .

• أولا أنا أشكرك على أنك وجهت لي هذا السؤال فهذا

الشخص الذى ذكرته الطحاوى كان مسجونا على ذمة قضية مخدرات وذات يوم وجدت خطابا بأن الرئيس السادات أصدر أمرا بالإفراج عن هذا المسجون الطحاوى – وحين وجدت الأمر يتعلق بالإفراج فى قضية مخدرات لم أهضم هذا الموضوع ولم أجد لدى أى استعداد لهذا الإفراج وتركت الأوراق جانبا وقلت فى نفسى سوف أعرض الأمر على الرئيس السادات فى مقابلة قادمة معه ، وبالفعل بعدها بأيام قليلة قابلت الرئيس السادات فى القناطر وقلت له :

والله ياسيادة الرئيس كان جانى جواب كذا والرجل ده مسجون فى قضية مخدرات وحبيت ألا أنفذ القرار وارجع لسيادتك علشان قضايا المخدرات حساسة وفيها كلام!! .

فقال لى السادات: أبداً يا نبوى الراجل ده جارنا وأجزخانته جنب بيتنا فى الجيزة ومراته جت عيطت فى البيت وقالت أنه مظلوم!! .. وأنا من حقى كرئيس جمهورية أن أعفو عنه نهائيا وعن الجريمة طبقا للدستور .

فقلت له : أيوه .

فقال : وأنا أعفو عنه يمكن يتصلح ولو انصلح ده يبقى مكسب!! قلت له : أنا بس مارضيتش أنفذ قلت إن قضايا المخدرات حساسة وفيها لغط وقلت أعرض الأمر على سيادتك الأول .

فقال السادات : لا .. ما فيهاش حاجة !! .

وبعد عودتى من مقابلة السادات «استدعيت» المسئول عن مباحث الجيزة والمختصين في مكافحة المخدرات وقلت لهم بالحرف الواحد : إن الريس أمر بالإفراج عن الولد ده وفي تصورى أنه سوف يستغل عطف الريس عليه بأن يتوسع في نشاطه ويعتقد أنه مسنود وأنه بهذا الإفراج سوف يعتقد أن الريس بيشل أيدنا عن متابعته وأول مرة يحاول فيها الانجار في المخدرات لابد أن يضبط ولو سمعت أنه قد تاجر في المخدرات ولم يضبط فسوف يكون لي معكم شأن آخر!! .

فوضع هذا الرجل تحت الرقابة الدقيقة وبعدها بأيام قليلة فوجئت بمكالمة من ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة ويخبرونى فيها بأن الطحاوى قد تم ضبطه فى عملية تسليم كمية كبيرة من المخدرات وعملت له قضية وفى هذه الحالة يأخذ الحكم القديم والجديد ثم قلت لنفسى لابد أن أقول للسادات لأحسن زوجة الطحاوى تذهب للرئيس وتقول له إنك أمرت بالإفراج عنه ولفقوا له قضية فقلت له :

يا سيادة الرئيس فاكر الولد اللى اسمه الطحاوى الولد دا استغل عطف سيادتك عليه ورجع يمارس تجارة الخدرات وأنا كنت متوقع هذا ولذلك كانت تعليماتى أنه لو عاد إلى ممارسة تهريب الخدرات لابد من ضبطه لأن الناس بتقول دول بيفرجوا عن مجار المخدرات ويتستروا عليهم ففعلا الولد اشتغل وضبطوه .

فقال لى السادات : يستاهل عملنا اللي علينا .. يستاهل بقي !!

وبعد ما تركت الحكومة وجدت مانشيت بجريدة الأهالي يقول : «السادات يأمر بالإفراج عن تجار المخدرات» .

ووجدت صورة الخطاب الذى كان مرسلا لى من الرئيس الراحل بالإفراج عنه منشورا فى الصحيفة وأنا نفسى اندهشت جدا وقلت : كيف حصلوا عليه ؟! .

- هل يمكن لرئيس الجمهورية أن يفرج عن صيدلى جاره يرسل في إحضار الأدوية منه هل من حقه أن يفرج عنه ١٢.
- أولا رئيس الجمهورية لا يشترى أدوية من الأجزخانة ولكن للأدوية أخزخانة في الرئاسة ولكن كان تقدير السادات أن الراجل ده أجزخانته جنب البيت .

كان السادات يتحدث بطريقة الجار وليس بصفة رئيس الجمهورية وقال لى : يا نبوى الراجل دا جارى وأنا عاوزك تفرج عنه !!

قالها السادات بمنتهى البراءة والبساطة والتلقائية ثم أضاف قائلا : ومن حقى العفو عنه نهائي .

وبالطبع أنا لم أكن معه فى ذلك مطلقا فمن المكن أن أعفو عن أحد عن شخص فى قضية سياسية وقضايا الفكر ولكن لا أعفو عن أحد فى قضايا مخدرات وأنا لو كنت مكانه ما كنت عفوت عنه مطلقا لكن كل شخص وله تفكيره ورأيه وإلا لماذا لم أنفذ وقلت أرجع للسادات مرة ثانية فلو أننى قد رأيت أن الأمر طبيعى ويلتقى مع تصرفاتى كنت نفذت لكننى قلت بعد ذلك يوضع مخت الرقابة لأننى كنت متوقعا أنه سيعود مرة ثانية وهذا دليل على أننى لم أكن موافقا على العفو .

- قيل أيضا أنه تم الإفراج عن بعض تجار المخدرات بأمر شفوى
   من الرئيس السادات ؟! .
- لا .. لم يحدث هذا وأنا أتحدى وإلا سوف يكون هذا من
   قبيل التشويه للرجل ، كنت أقدر أقول مش فاكر لكنى قلتها بصراحة
   .. هذه كانت حالة فردية ويبدو أنه تأثر من مراته لما جاءت تستعطفه

أو ربما قالت له أشياء غير حقيقية وأنا رأيى دائما بأن قضية المخدرات تختلف عن أى قضية ثانية فقضايا الفكر يمكن الإفراج عن صاحبها ولا تعاقب بالإعدام لأنه من الجائز أن تتغير الظروف لكن المخدرات لا يجوز فيها الرحمة ولا تدخل فيها العوامل الإنسانية .

- قيل أيضا إن السيدة فايدة كامل ادعى عليها ترزى بإرغامه على بيع منزله الذى يقع على مساحة ألف متر لأحد أعوانها بسعر ضئيل وأنه استعان بالشرطة للاستيلاء على المنزل وطرده كما تضمنت الادعاءات المنسوبة إليها أنها كانت ضمن لجنة لتوزيع المساكن بمحافظة القاهرة وأن اللجنة استثنت ٢٤٦ وحدة سكنية من شروط التمليك المعلنة رسميا واحتفظت لنفسها وشقيقتها بخمس شقق من هذه الوحدات بمدينة نصر بإيجار ستة جنيهات ونصف للشقة فقط لا غير ما رأيك ؟!
- أولا :موضوع إجبار مواطن على بيع أرضه أنا لاأعلم عنه شيئا ولكنى أستطيع أن أجزم بصفة قاطعة أنه لايمكن أن يحدث منها هذا .. وفي مثل هذه الأمور يفضل الرجوع للشخص نفسه إذا ما كانت هناك واقعة محددة ويسعدنى أن أرجع للشخص نفسه ولكن لايمكن فهى بحكم تركيبتها وتجردها المعروف عنها وإنصافها دائما لأى مظلوم أنها تقدم على خطوة كهذه ولكن يمكن الرجوع للشخص الذى قيل أنه أضير من هذا وفحص الموضوع وتقصيه أمامنا وأنا أثق مقدما بالنتيجة .

أما موضوع توزيع الشقق فهى من اختصاص لجنة من المختصين لا دخل لها بها ولكن حكاية أختها فهى شقة واحدة حيث تقدمت

أختها حرم السيد حسن عبد المنعم بمناسبة زواجها منه وعدم وجود مسكن وترك المسكن لأولادها من زوجها الأول وتقدمت بطلب أسوة بأى مواطن أو مواطنة تنطبق عليها شروط وأخذت شقة واحدة وليس خمس شقق وأضيف على هذا أن أحد أعضاء مجلس الشعب من الشيوعيين أثار في المجلس أن ابن أخو نبوى إسماعيل حصل على شقة من شقق المحافظة ولم يكن لدى أي علم بهذا الموضوع وظللت أبحث عمن هو ابن أخى الذي حصل على شقة من شقق المحافظة فوجدت أن أخى وهو في المعاش حاليا كان مراقبا بالضرائب العقارية بمحافظة القاهرة وله ابن ضابط بالجيش كان نقيبا واشترك في الحرب وتزوج حديثا ووالده ضمن موظفي محافظة القاهرة، والقواعد الموجودة تقول إن سببا واحدا من الثلاثة يجيز له الحصول على شقة ولهذا تقدم وأخذ شقة وأنا لم أكن أعرف ، ولما أثارها العضو في المجلس وكان ينظر في إسقاط العضوية عنه قال إن السيد وزير الداخلية كان متحاملا عليه لأنه أثار في المجلس أن بعض أقارب المسئولين حصلوا على شقق في المحافظة فرديت عليه وقلت له : ذات يوم طلبني أخي، وقال لي : هل قرأت جريدة الأحرار ؟! فقلت له : لا .. فيه أيه فقال: بيقولوا إن ابن أخوك حصل على شقة من شقق المحافظة ؟! .

فقلت : لو جاءني ابن أخى وقال يا عمى أنا حاربت ورجل متزوج حديثا وابن رجل أفنى عمره فى العمل بمحافظة القاهرة وكل حالة من الثلاث بنود هذه تتبح لى الفرصة فى الحصول على شقة وأنا قدمت طلبا بذلك فإننى كنت على الفور أتخدث إلى المحافظ وأشرح له الموضوع وأقول له : أرجو لو انطبقت عليه الشروط أن يحصل على حقه .

فهناك أناس يطلبون منى أثناء جولاتى وقد قلت هذا فى المجلس طلبا بأن منازلهم قد تهدمت أو أنها آيلة للسقوط ويريدون شققا فى المحافظة وكنت أؤشر على طلباتهم نظراً لما لمسته من حالتهم فأرجو مساعدتهم فى الحصول على شقة .

إذن تجد من هذه الطلبات الآلاف عند وزير الإسكان والمحافظين ولكن أتحدى أن يكون طلب واحد منهم لشخص يمت لى بصلة من قريب أو بعيد وأنا لا أخاف لأننى لا أفعل الخطأ فإذا كان ابن أخ وزير الداخلية لا يأخذ حقه وقلت أنه متوافر لديه ثلاثة شروط كل شرط منهم يعطيه شقة إذن من الظلم الفادح ألا يحصل ابن أخ وزير الداخلية في هذه الحالة على شقة .

أما بالنسبة لزوجتى السيدة فايدة كامل فإن هناك آلاف المواطنين في الخليفة ساعدتهم وهي عضو مجلس شعب في الحصول على شقق لظروفهم فلما يكون لها أخت تريد الحصول على شقة وهي صاحبة حق فهذا شرف كبير أن هذا كل ما ينسب لوزير الداخلية أن ابن أخيه حصل على شقة امال همه عملوا الشقق ليه ؟! أليس من أجل الناس والحالات التي تنطبق عليهم القواعد المقررة ؟! .. وأنا اعتبره شرف كبير أن كل الذي استطاعوا أن يحكوه أن ابن أخي أخذ

شقة مع أن هذا حقه . وهناك أناس كثيرون من مصر وخارج مصر يأتون لزيارتي ويخرجون من عندى ويقولون للناس ويعلقون : كنا نظن أننا سنرى نبوى إسماعيل يعيش في قصر أو فيلا على النيل لكنه يعيش في شقة عادية في بيت عادى وأنا لا أغضب مما يقولون ولكنى سعيد به فأنا لا أعيش كما كانوا يظنون في قصر وفيلا بها حمام سباحة ولكن في شقة عادية جداً كما ترى !!



(٢)

## النبوس إسماعيل

من أحداث الزاوية العمراء إلى اعتقسالات سسبتمبر

## النبوى إسماعيل:

- اعترض مبارك على السادات فى قرارت سبتمبر
   بشان فؤاد سراج الدين وفتحى رضوان و التلمسانى .
  - بعض رجال الدین المسیحی هم الذین أوغروا صحدر السادات عن البابا شنودة ۱۱
  - الإبقاء على البابا شنودة في الدير كان مسائلة توازنات
     بين العناصر المسلمة والمسيحية !!
  - مبارك طلب زيادة سرعة القطار خوفا على حياة السادات.
  - لهذه الاسباب أختلف مع السادات في قرار ضرب النار
     في الزاوية الحمراء.
  - لهذه الأسباب كانت تصادر جريدة الاهالي وصحف ٨٨ المعارضة.

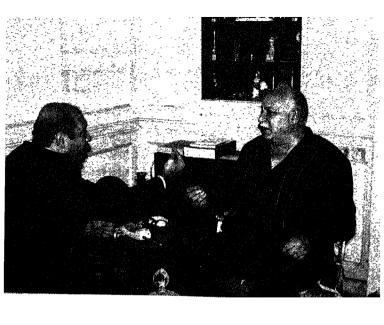

وسلمت السادات شريط فيديو يؤكد فيه أحـــد المتهمين باغتياله بان أول طلقة ستكون فـى صدر السادات (1...

کنا نراقب عبود الزمر وکان احد اعوانه من رجــــال
 المباحث دون ان یعلم ۱۱...

- أحداث الزاوية الحمراء والمواجهة الطائفية البعض يطعن فيها وأنها ملفقة لإبراز أهمية وجودك كوزير داخلية.. ما هى حقيقتها ؟!
- محاولة أحداث فتنة طائفية لم يكن بدايتها أحداث الزاوية الحمراء ولكن سبقتها بسنوات طويلة أحداث بدأت في الستينات والسبعينات والثمانينات وسيظل هذا المخطط إلى أبد الآبدين لأن الوحدة الوطنية بين أبناء مصر هي الصخرة التي تتحطم عليها المؤامرات والمخططات ، حدث هذا في ثورة ١٩١٩ و ١٩٣٦ وما قبلها وما بعدها الكثير لأن هناك قوى معادية تستهدف مصر ، لذا فإن الوحدة الوطنية دائما هي صمام الأمن ومصدرالقوة والصلابة التي تتحطم عليها أمواج عاتية لأى قوى معادية ومن ثم فإن ضرب الوحدة الوطنية هدف وسيظل هدفا . ولاشك أن الزاوية الحمراء فيها عدد كبير من المسلمين والمسيحيين يعيشون منذ زمن في وئام وكلهم أخوة من أبناء وطن واحد هو مصر . والذي حدث بالضبط هو أن سيدة ألقت بمياه ذات يوم من بلكونتها نزلت على غسيل الساكنة التي تسكن تحتها في البيت فقامت بينهما مشاجرة وكانت إحداهن مسلمة والثانية مسيحية وحين عاد زوج الأولى وأخو الثانية التي لم تكن متزوجة وحكت كل منهما فامسك كل منهما في تلابيب الآخرى بعد عتاب وكان الناس عائدين من الجوامع بعد صلاة المغرب فتجمعوا شأنهم شأن أيه ناس يتشاجرون وقامت بعض عناصر منفعلة في مثل الموقف وقالوا:

والله هو مفيش حد من المسلمين مالى عينهم المسيحيين هنا والا أيه .. دا الراجل اللي اسمه شاكر الموان هو ده اللي مقويهم علينا !! فقالوا : إن هذا الرجل هو اللي مقوى قلب المسيحيين وانجمعوا ناحية بيته بعد الصلاة يرمون عليه « ولعة من نار » وهذا الرجل كان لديه مسدسا مرخصا فانذعر وأطلق عدة طلقات نتيجة للموقف فأصاب البعض وسارت شائعات كما هو الطبيعي في الأحياء الشعبية أن هناك عددا كبيرا من القتلي قد سقط.

وقد حدثت مشاجرة بين المسلمين والمسيحيين ووقاح نتيجة لذلك عدد من القتلى والجرحى وتدخلت الشرطة وتم تحقيق النيابة العامة في ذلك كله .

فأولا وظيفة وزير الداخلية أن يطفيء الحرائق لا أن يشعلها، فأى مصلحة يمكن أن يجيها شخص عاقل إذا ما أشعل نيران فتنة طائفية يعلم الله وحده مداها ولا تعلم إلى أين ستصل ؟! فيمكن أن تأكل مشعلها نفسه . فالادعاء بأن هذه الأحداث مفتعلة وهذا ما سمعته بنفسى قبل ذلك هراء ، وأن النبوى إسماعيل ليس هو السلطة الوحيدة في الدولة وكيف نشعل فتنة طائفية وأين الدولة بما فيها من معارضة وأحزاب .. ومن يضمن أن يطفيء النار إذا ما اشتعلت .. ألا يمكن أن تقضى على كل شيء بعد ذلك ولا يستطيع أن يطفئها أحد حتى مشعلها ؟! .

كانت عملية سببها تافه ولكنها اتسعت نتيجة التعبئة والإثارة التى حدثت فى منطقة مكدسة بالأخوة المسلمين والمسيحيين ولقد حدثت ملابسات فى أحداث الفتنة الطائفية حين واجهناها طلب منى بعض مساعدى الوزير الذين انتقلوا للمكان إذنا بضرب النار فأنا كان تقديرى أن دول اثنين أخوات فى الوطن : مسلم ومسيحى تشاجروا مع بعض والشرطة وهى جهاز حفظ الأمن تعتبر مثل أبيهم وتخاول أن

تفض هذا الاشتباك في الحدود المعقولة يعنى مثلا لما يكون هناك أب لديه اثنين من أولاده تشاجرا معا فهل يقوم بالضرب فيهم بشكل يحدث لهم عاهة أم يضرب بالقدر الذي يفض الاشتباك فطالما أن الغازات والعصى تفك الاشتباك وتعطيك الهدوء والسيطرة على الموقف فلماذا ألجأ إلى إطلاق النار.

وقلت لهم : كونوا كالطبيب الماهر الذى أمامه التهاب يحاول أن يعالجه فإذا وصلنا لحالة تصل إلى ضرب النار ضرورة لأنه مثل البتر فليس فقط أعطيكم أمرا بضرب الرش .. لا .. سأعطيكم أمرا بضرب الرصاص .

وكان تقديري أن الإذن بإطلاق النار سيكون في حالتين : الأولى: إذا وصل الأمر إلى حرق دور العبادة وهذه لابد أن أتصدى لها ، والثانية : إذا خرجت الأحداث من الزاوية الحمراء وامتدت إلى أحياء أخرى مثل أحداث ١٨ و ١٩ يناير هنا كنت سأوقفها فوراً وإلا أعتبر هذا تفريطا في الواجب ولكن طالما مازالت في الزاوية الحمراء ومحصورة داخل نطاقها ويمكن السيطرة بضبط النفس وطول النفس هنا يتضح الوزير السياسي من الوزير غير السياسي ، فالوزير غير السياسي لا يعرف غير اضرب .. كسر .. اقبض .. أما السياسي فهو الذى يقيس كل الاعتبارات فحين يصل الأمر لأن ينفعل المسلمون ويريدون أخذ ثأرهم بسبب وقوع عدد من الجرحي أو القتلي وتأتي أنت يا شرطة تضرب بالرصاص وتقتلهم فالنتيجة الطبيعية التي يستغلها البعض أن الدولة أو الشرطة الممثلة لها تقتل المسلمين ، وعندما تطلق الرصاص على المسلمين وتوقع قتلي منهم فأنت أصبحت والمسيحيون تقتلون في المسلمين!! .

فماذا سيكون وقع هذا في النفوس ؟ فسوف تترك عقدا ضد السيحيين أنفسهم في نفوس المسلمين كما تسبب موقفا عدائيا من الجماهير ضد الدولة يترجم بمزيد من الاعتداءات والشغب . وهذا في حد ذاته من شأنه أن يكون رد فعله خطيرا للغاية وكانت ترسباته ستكون سيئة جداً ولكن حين يضرب مسلم مسيحيا بالرصاص أو يضرب مسيحي مسلما بالرصاص فإن الاثنين اخوان والقانون موجود ولكن حين تضرب الدولة الناس بالرصاص ويسقط أحدهم برصاص الشرطة أصبح شهيدا .. شهيد الدولة وهنا تتفاعل كل المشاعر مع الشهيد ويتجمعون لتشييع جنازة الشهيد ثم يحدثون شغبا وحرائق الشهيد ويتجمعون لتشييع جنازة الشهيد ثم يحدثون شغبا وحرائق فتأتى أنت كشرطة وتطلق بالنار في المشاغبين ويقع اثنان أو ثلاثة في المظاهرات ثم يقولون تعالوا نشيع جنازة الشهداء الثلاثة الآخرين وهكذا يبقى أنت تعطى فرصة لتدهور الموقف وتوسيع دائرة الشغب .

وكان هناك أحد رؤساء أحزاب المعارضة كما حكى لى البعض وحكوا للرئيس السادات قال :

لو النبوى إسماعيل فقد أعصابه وضرب بالنار في المظاهرات كنا خلصنا من السادات ومن نظامه إلى الأبد!! .

كان هذا هو التعليق .. شوف الأمنيات !! .

- لماذا رفضت إطلاق الرصاص علي القائمين بالفتنة الطائفية
   في الزاوية الحمراء .. وهل كنا مقدمين علي لبنان أخرى أو إيران ثانية ؟! .
- بعد انتهاء الأحداث جاءني أحد مساعدي الوزير الذين كانوا مكلفين هناك وهو اللواء مصطفى رفعت من أبطال أحداث الإسماعيلية وهو معروف في الشرطة وهو حي يرزق قال لي بعد أن انتهت الأحداث:

تعرف سيادتك إنك لما رفضت أن تعطي أمرا بإطلاق النار كان قرارا في منتهى الحكمة ١٩.

فقلت له : لماذا .. ؟! .

فقال لي : لأن الأطفال الصغيرة في الزاوية الحمراء كانت تشعل كورا من النار وترميها على البيوت والدكاكين فلو كنت أمرت بضرب النار كنا سنضرب على مستوي الساق للرجل الكبير وهي بالنسبة للطفل الصغير على مستوي القلب أو الرأس فلو كان قد حدث هذا لوقع في أول دفعة رش مالا يقل عن ٢٠٠ أو ٣٠٠ طفل قتيل !! .

فكيف بالله عليك هذه الجناية الكبرى ؟! .. وكيف تتحمل أمام نفسك وأمام الله وأمام الوطن هذه الجناية الكبري ؟ .. وهذا ما حدث بالضبط وقد حدث خلاف بيني وبين السادات بسبب ما حدث لأن رأيه كان من منطلق الحرص في مرحلة دقيقة وتفاديا لما حدث في أحداث ١٩٧٧ ، وهو كان صريحا في

لقاءات كثيرة أن يذكر بأنه أمر بإطلاق النار علي أي أحد يقوم بشغب في المليان ، وهذا كان رأيه ، فأنا قلت له :

يا سيادة الرئيس الموضوع إن الاثنين أخوات ، وأنا كسلطة الدولة ممثلة في الشرطة في منزلة أبيهم أفض الشغب بأقل حسائر ممكنة ، وأنا لو دخلت طرفا وأطلقت النار ووقع ضحايا وقتلي برصاص الشرطة ستأتي ضد النظام وتسود روح انتقامية ضد المنشآت والمركبات وستتحول من خناقة خاصة بدأت باثنين ستات إلى موقف خطير ا!

فاختلفنا وهو تضايق لأن رغبته كانت أن أحسمها فورآ باستعمال الرصاص ، وبعدها صرح السادات في جريدة مايو بعد الأحداث مباشرة «بأن وزير الداخلية تصرف على أعلى مستوي كمسئول سياسي وجنب البلد مخاطر فتنة كبيرة» .

ولقد كان مقدرا أن يكون يوم الجمعة التالى كارثة في مصر كلها وليس القاهرة وحدها حيث كان مقرراً أن تخرج الناس من المساجد يوم الجمعة ويحدث صدام وتقع حرائق وقتلي فأنا اجتمعت بقيادات المسلمين وحدهم ، وأيضا اجتمعت بقيادات المسيحيين وحدهم ، ويعلم الله ماذا تم حتى يمر يوم الجمعة بسلام ، حيث انجه رجال الدين إلى المساجد يوم الجمعة برضائهم وهنا أسجل لهم أنهم قيادات وطنية عند مستوى المسئولية فهم أحسوا بالخطر وكانوا وقتها قلبا واحداً على مصر سواء قيادات مسلمة أو مسيحية في هذا الموقف. وكل واحد أخذ مسئولية جامع وأخذوا يشرحون الحقائق

للناس بعيداً عن الإثارة والتضليل والافتراء عن عدد القتلي وعن حقيقة الموقف .

وفي يوم الجمعة هذا كنت أتابع الحالة من مكتبي وجاءني يومها الأخ سعد مأمون محافظ القاهرة في ذلك الوقت والمرحوم محمد رشوان أمين الحزب في القاهرة وقتها وقالا لي :

احنا قلقانين علي حالة البلد ووجدنا أن أحسن مكان لمتابعة الأحداث .. عندك ؟! .

فقلت لهما : نتابع مع بعض .

وخلال متابعتنا للأحداث وكان اللاسلكي أمامنا يؤكد أن الحالة هادئة في جميع أنحاء الجمهورية ما عدا بلاغ واحد جاءني بأن المصلين في مساجد حلوان قد مجمعوا في مسيرة ووصلوا لميدان المحطة في حالة هياج شديد وهتافات والموقف ملتهب ، ويقود العملية واحد السمه الشيخ يوسف البدري . وكما نعلم فإن ميدان حلوان مليء بالمنشآت الحيوية ؛ وسمعت ساعتها مساعد الوزير الختص الذي كان معينا يقول في اللاسلكي : أنه تم نصح المتظاهرين كثيرا فلم يستجيبوا. فالقوات تنزل من اللوريات وتتعامل معهم ، فأنا دخلت في يستجيبوا. فالقوات تنزل من اللوريات وتتعامل معهم ، فأنا دخلت في السياسي لايعرف إلا أن يقول : اضرب.. اقبض فقلت من خلال السياسي القوات تعود لأماكنها بالسيارات وهناك شخص تقولون المهمه الشيخ كذا يقود المظاهرات احضروه على أقرب سيارة لاسلكي يكلمني فأحضروه بالفعل.

وقال : أنا الشيخ يوسف البدري .

فقلت له: يا شيخ يوسف أنت ما تعرفنيش ولم نتعامل مع بعض قبل كده ، فمن حقك أن تثق في كلامي أولا تثق ، وأنا سأقول لك حقائق تصدقها أو لا تصدقها فأنت حر ، وأنا مش أسلوبي أني أقول حاعتقلك أو أسجنك لكني سأحملك المسئولية أمام الله كفاية أني أخلص ضميري ، فالحقائق كانت خافية عليكم .. أنا كان عندي أئمة المسلمين بالأمس وتفاهمت معهم وفهموا الموقف وذهبوا من نفسهم مشكورين للمساجد يفهموا المصلين ويشرحوا الموقف الصحيح .

فقال : يا ريتني كنت معهم .

فقلت له : يا ريت ..

فقال : أنا لم أكن في بيتي كنت بره لما أرسلتوا في طلبي .

فقلت له : الوضع كذا وكذا وحرام نقعد نضرب في بعض واحنا مافيش تناقض بينا وبينكم .

فقال لي : والله أنا أسمع عنك أنك راجل طيب وحقاني وأنا سأخرج أقول للناس الكلام ده ، لكن أرجوك عاوز أقابلك بكره لأنه فيه مشاكل عند الناس في حلوان لازم أعرضها عليك .

فقلت له : أنا بكره عندي بيان في مجلس الشعب عن أحداث الزاوية الحمراء وبعدها سأعود لمكتبي الساعة الواحدة وسأكون في انتظارك .

وفي دقائق خرج الشيخ يوسف البدري خطب فيهم وبعدما شرح

الموقف واقتنعوا وبدأ اللاسلكي يقول إن التجمع بدأ يخف رويدا رويدا ثم عادت الحالة إلي طبيعتها وأصبحت عادية .

ولكن حين تتخيل أن قوات الشرطة بدأت تضرب فيهم والناس بدأوا يقاومون ويحرقون ويكسرون فإذا ما لجأوا للتكسير والحريق فلابد للشرطة قانونا أن تضرب بالرصاص ولابد أن يسقط ضحايا من المصلين من عمال المصانع بحلوان ، وزملاؤهم يقولون : سقط منا ضحايا .. وعمال وجه بحري تتضامن مع حلوان ثم ينضم عمال وجه قبلي وتبقى أنت فتحت شرارة وكارثة على البلد لا يعلم مداها إلا الله ، وأنا لا أعتبر ذلك شطارة ولكنه إلهام من الله فهو الذي يلهمك التصرف في وقت تكون الأمور فيه متشابكة ومتشعبة وغامضة والجو فيه ضباب كثيف ويصعب أن تري شيئا وسط هذا الضباب فلا يمكن أن يأتي هذا إلا بالإلهام وهو لا يأتي إلا من عند الله فالشطارة لا يمكن أن تنتج ثمارها في مثل هذه الظروف الصعبة مثلما حدث في الزاوية الحمراء . وكان يجلس معى أثناء متابعة الأحداث سعد مأمون ومحمد رشوان وكانت أعصابهما مشدودة وفوجئت بسعد مأمون يقول لى :

أنا دخلت حرب ٤٨ و ٥٦ و ٦٧ و ٧٣ وكنت قائدا للجيش الثاني وعينت قائدا لتصفية الثغرة ورأينا أهوالا في كل هذه الحروب ولكني لم أشعر بتوتر وأعصاب متعبة مثل هذه اللحظات التي جلستها بجانبك وأنت تقود العملية .

فقلت له : سأشرح لك السبب أنت كقائد جيش أو أي قائد

جيش في العالم ، التعليمات التي لديه هي اضرب .. كسر .. أوقع بالعدو أكبر خسائر بالمعدات والأفراد ، وهذا أمر سهل ولكني أمام الشعب وهم أهلي وليسوا أعدائي فلابد أن أستنفذ كل الطرق الودية ، ويعز على استخدام قرار مثل هذا .. فلابد أن أعمل ما في وسعي وبكل الطرق السلمية لحل الموقف قبل أن ألجأ لاستخدام القوة وضرب النار . وقلت له :

أنت أمامك عدو لكن الشعب أمامي ليس عدوا فهم أهلي وأبناء وطنّى .

فقال لي : ياه أنت جبتها !! . وهذا كان سبب تعب أعصابي والتوتر ليس أمرا سهلا اضرب وخلاص .

فقلت له: إنه لا تناقض بين أبناء مصر كلهم ولكن حتما ستكون هناك محاولات مستمرة من القوي التي تتعارض مع مصالح الشعب المصري لدور مصر القيادي ومواقفها من القضايا العالمية وكل هذا من شأنه أن يخلق عداوات ، فلابد لمصر كلها مسلمين ومسيحيين أن يقفوا يدا واحدة بجاه هذه التحديات ولا يسمحوا لأحد أن يضرب الوحدة الوطنية .

ثم بعد كل هذا يأتي من يقول : إنني اختلقت أحداث الزاوية الحمراء .. فهل هذا إنصاف وهل يمكن لأحد أن يصدق هذا ويصوره ؟! .

لاذا أخر السادات قرار مواجهة الجماعات الإسلامية ؟! ثم
 كانت المواجهة بعد الزاوية الحمراء .. ما هي دوافعه ومبرراته
 لذلك؟!

- الحقيقة أن الرئيس السادات كانت له رؤية سياسية بحكم تاريخه الطويل والحركات الثورية التي اشترك فيها كطالب وضابط وكان كل هدف السادات هو عملية السلام وخروج إسرائيل من كل الأرض المصرية المحتلة ، وكان ينتظر حلول يوم ٢٥ أبريل بفارغ الصبر لأنه كان يعتبره نقطة تحول تاريخية هامة في تاريخ مصر ، فقد كان متخوفا من أن يرجع اليهود في كلامهم ولا يخرجوا من الأرض المحتلة ، فكان مصمما على متابعة الموقف وعودة جميع الأراضي المصرية المحتلة لمصر . فلم يكن السادات ميالا لفتح جبهات وصراعات في الداخل وإن كانت الصدامات والجبهات تفرض نفسها أحيانا ، وقد اصطدمنا بهم في القاهرة والمنيا وأسيوط ووقع قتلي من جراء ذلك. حقيقة حدث صدام ولكن كانت رؤيته بأننا نتفادي أي صدامات قد توحي بأن هناك إنشقاقا في الجبهة الداخلية ، وكان يوجه الدعاة المعتدلين أن يتصدوا ويواجهوا وكإن منهم الشيخ عمر التلمساني رحمة الله عليه فقد تصدي لهؤلاء الأولاد كثيرا في محاولة تفنيد المفاهيم الخاطئة التي يعتنقها بعضهم .
- اللواء النبوي إسماعيل .. من أخطر التصريحات التي أدليت بها في ٣٣ سبتمبر ١٩٨١ قلت إن قيادة الكنيسة تسببت في إثارة الفتنة منذ توليت مسئوليتها عام ١٩٧١ وحدث التصعيد بينها وبين الجماعات الإسلامية ؟! .
- أنا لم أصرح للصحف على هذا الوجه ويمكن أكون قلت في مجلس الشعب أو لجنة تقصى الحقائق أو يمكن قلت أيام

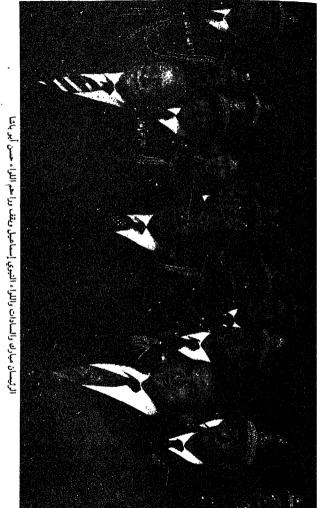

واللواء أحمد رشدي واللواء زكمي بدر والثلاثة أصبحوا فيما بعد وزراء للداخلية

التحفظ بالنسبة لبعض القيادات المسيحية بأن هناك بعض العناصر المسلمة تتسم مواقفها بالتشدد والتعصب ، وهناك أيضا مقابلها عناصر مسيحية علي جانب كبير من التعصب والتشدد وكان هذا يبدو واضحا في الخطب ببعض الكنائس . وهذا من شأنه أن يخلق موقفا عدائيا في الجانب المسلم والجانب المسيحى . ومن هنا يتولد المناخ الذي يؤدي إلى الصدام ، وقد روعي هذا في التحفظ الذي صدر في سبتمبر ورأي الرئيس السادات أن يتخذه لإيقاف التدهور وأنه كما يتحفظ على عناصر إسلامية متشددة يتحفظ على عناصر مسيحية متشددة وهذه نظرة توازن بين الطرفين لتفادى تصعيد الفتنة الطائفية!! وأعتقد أن تصريحي هذا كان معاصرا للتحفظ الذي كان في سبتمبر

- ما موقف البابا شنودة من تصاعد التيارات الإسلامية المتطرفة ؟ وهل زاد من التكتلات المسيحية في مصر ولكن البابا شنودة رجل مصرى ووطنى لا شك في ذلك ؟!
- الذي كان سائدا في مرحلة ١٩٨٠ و ١٩٨١ على وجه التحديد أن بعض القيادات المسيحية كانت قلقة من تصاعد نشاط بعض العناصر الإسلامية وما كان يترتب على ذلك من بعض مشاحنات داخل الجامعات بين بعض العناصر المسلمة وبعض العناصر المسيحية أو في بعض المدن الجامعية الأمر الذي كنا نواجهه في حينه بكل الإيجابية والحسم حتى لا يتفاقم أمره . وكانت أيضا بعض العناصر المسيحية تقوم ببعض التصرفات التي تؤدي إلى ردود فعل

وتصعيد من جانب العناصر الإسلامية ، ومن ذلك مثلا الامتداد بالصلاة بالكنيسة يوم الجمعة حتى حلول موعد صلاة الجمعة للمسلمين في حين أن العرف جري على أن الصلاة في الكنائس يوم الجمعة تنتهي في حدود الساعة العاشرة صباحا أو قبلها ، وكانت قلة أيضا تحرض بعض العناصر المسيحية خاصة من الطلاب على الادعاء بادعاءات مثيرة ومبالغ فيها ضد العناصر الإسلامية مما يساعد على التهاب الموقف وإثارة البلبلة . وكان يحدث أن بعض القيادات المسيحية بعدد من المحافظات كانت تنقل للبابا شنودة معلومات مثيرة ومبالغ فيها وبعضها غير صحيح عن تعرض بعض المسيحيين للاضطهاد وكان البابا شنودة من جانبه يتأثر بها وتصدر عنه ردود فعل غاضبة ومن ذلك ما تقرر في أحد الأعوام من عدم الاحتفال بالعيد . وعلى كل فأنا أقرر حقيقة أن التجمع الكبير من المسلمين ومن المسيحيين على وثام تام يدركون أننا أبناء وطن واحد وأن الدين لله والوطن للجميع . إن ما كان يحدث من ظواهر شاذة على هذه الروح إنما يحدث من قلة متطرفة أو متعصبة من الجانبين فكانت مثل هذه التصرفات محل استنكار تام من الكتلة العريضة من المسلمين والمسيحيين . ولعل هذا هو السبب في أن ما كان يحدث من ظواهر شاذة لم يصل إلى الهدف النهائي الذي يتمناه أعداء مصر من حدوث فتنة طاثفية بمعناها العام كما حدث في دول أخري ولكنها كانت حالات محدودة أمكن حصرها في أضيق نطاق .

• هل طلب منك البابا شنودة تكوين تكتلات مسيحية في

## الجامعة في مواجهة الجماعات المسلمة؟!

- لم يطلب مني ذلك ، ولكن علمت أن هناك انجاها لدي البعض لذلك ولكني تدخلت وقلت هذا هو الذي سوف يشعل الشرارة ويصعد الصدام وكان رأبي أن هذا خطأ فلم يحدث أن طلب منى هذا شخصيا ولم تشكل مثل هذه التكتلات .
- لايزال مقتل العميد رضا شكري ساويرس في أحداث أسيوط يمثل لغزا حتى الآن من الذي أقدم على قتله ؟! هل أحد رجال الشرطة الذين كانوا يعرفون أنه ضابط عظيم في تلك الليلة بأسلوب كله تشف وانتقام وهو يرتدي البيجامة ثم إخفاء جثته خلف دولاب في حُجرة مهجورة لم يتم بناؤها وكل الدلائل تشير إلي أن القاتل من داخل المديرية خاصة وأن شهود حراس المديرية تقول بأن المتهمين لم يقتحموا مبنى المديرية ؟! .
- لقد قتل وآخرون من المسلمين أثناء مهاجمة مديرية أمن
   أسيوط وهو ضابط عظيم نوبتجي رغم أننا كنا مهتمين بخطورة
   الموقف .. فمات هو وزملاؤه ضمن آخرين وليس هناك لغز !!.
- هل صدر قرار الاعتقال علي أثر اجتماعات كل من السادات وبورج وزير داخلية إسرائيل وقال الأخير للسادات أن هناك مخالفة للتطبيع حيث أن هناك مادة تخول فيها السلطات المصرية محاكمة كل عن يهاجم معاهدة كامب ديفيد والمعاهدة المصرية الإسرائيلية فقال له السادات كيف ١٤ .. ومن هاجمها ٢ فأخرج له بورج قائمة بها هذا العدد من السياسيين ورجال

الأحزاب والكتاب فألحق السادات هذه القائمة مع أعضاء التطوف من الجماعات الإسلامية ؟! .

● لا .. أي كلام يثار حول أن هناك تدخلا من إسرائيل أو من أي دولة في هذا التحفظ فهو علي غير أساس وفي غير محله وغير صحيح فليس السادات أو غيره أو أي حاكم يحكم مصر يسمح بأي رؤية أو توجيه تأتي من الخارج بالتدخل أبدا .. فمصر منذ عهد الثورة وحتى الآن وهذا هو أسلوبها ، ولا يوجد نفوذ لسفير أو لأي دولة نهائيا .

 حين أراد السادات اعتقال عمر التلمساني .. لماذا هذا بالذات الذي اعترضت عليه ؟!

● أنا لم أعترض على عمر التلمساني وحده وأنا قلت وجهة نظري لقد كان رجلا وطنيا ومن الخطأ الذي من الممكن أن يقع فيه الشخص هو تعميم الأحكام فلا أستطيع أن أقول أن كل الجماعات الإسلامية منحرفون ومتطرفون وإرهابيون ففيهم عناصر معتدلة بعيدة عن الارهاب فلا أستطيع أن أقول أن كلهم ارهابيون ومتطرفون ودعوتهم ضد المجتمع فهناك أناس منهم معتدلون للغاية .. والمرحوم الشيخ عمر التلمساني كان رجلا وطنيا ورجلا معتدلا رغم أنه كان مرشدا عاما وكان يتصدي للإرهاب بنفسه وكان يهان بسبب ذلك وأنا أعرفه منذ عام ١٩٤٨ يوم أن كنت ضابط مباحث في شبين القناطر وهو كان محاميا هناك فمعرفتي به معرفة قديمة وكان متعاونا جدا لمصلحة الوطن والتصدي للإرهاب وكان داعية للإسلام متمسكا

بدينه مختلفا مع الحكومة في بعض النقاط وله مطالب وهذا حقه لكنه لا يميل للعنف ولا يحبذ الإرهاب وهذا هو المعيار فأنا قلت لما عرض اسمه قلت:

الشيخ عمر رجل كبير في السن فكان من رأي السادات وقال لي يومها :

يا نبوي ده مطلع في جريدته «الدعوة» أن هناك مخططا أمريكيا ضد الإسلام يقول بأنه هناك رغبة في تصفية الإسلام في مصر فأنت وزير الداخلية هل هناك مخطط موجود مثل هذا ؟! .. دا احنا بنتمني أن الدعوة الإسلامية تنتعش لكن بأسلوب بعيد عن التطرف وحين أبديت وجهة نظري للسادات قال لى :

يا نبوي دي مرحلة بنجنب فيها الدولة الشرور الخطيرة فيعني نمشى الأمور وبعدين أنت تتصرف !! .

فأرسلته إلى مستشفى منذ أول يوم وكنت استدعيه إلى مكتبى من آن لآخر يكلم أقاربه ومريحه جداً !! وهو قال هذا في إحدي صحف المعارضة بالتفصيل وقال : إن نبوي إسماعيل اعترض على التحفظ على لكن السادات أصر فما كان منه إلا أن أمر مدير السجون وأصدر تعليماته بحسن معاملتى .

 هل يعقل أن يعتقل السياسي الكبير فتحي رضوان علي أثر عملية جراحية وكذلك الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم يونس وأن يموت كل من عبد العزيز الشوربجي وعبد العظيم أبو العطا داخل السجن والذي أمر الأطباء بأن ينقل إلى المستشفى لسوء

## حالته دون جدوي ؟!

الخطأ وإن كانت أنه ممكن التحفظ يصيب بعض السياسيين بطريق الخطأ وإن كانت فكرة التحفظ منصبة أساسا على الإرهابيين والمتطرفين فإذا كان البعض رأي في ذلك الوقت أنها تشمل بعض السياسيين على أنهم ركبوا موجة التطرف ولكن هذا لم يكن بالمبرر الكافى لوضعهم في التحفظ.

أما فيما يتعلق بأن أحدا طلب نقله لمستشفي ولم ينقل فهذا غير صحيح والدليل على هذا أنني استدعيت مدير السجون في ذلك الوقت ومساعد الوزير المختص بالسجون وأصدرت إليهم تعليمات للتيسير على المتحفظ عليهم لأنهم ليسوا مسجونين وأنها مرحلة مؤقتة !!. وكانوا يدخلون لهم السيجار والمياه المعدنية .. وكانوا يتصلون بالتليفونات من داخل التحفظ لأني بأعتبره مثل مستشفى وليس سجنا!!

## فقلت لهم الآتي:

إذا كان واحد مريض من المتحفظ عليهم أو المسجونين وليس المتحفظ عليهم فقط وتقرر من الإدارة الطبية بالسجن أنه محتاج للنقل إلي مستشفي خاص لعدم توافر العلاج بالسجن فيجب أن ينقل فورا فلا تملك أنت رغم أنك مدير سجون أو كمساعد الوزير أن تخالف قرار مدير الإدارة الطبية رغم أنه مرؤوس لك لكنه رجل فني والأمر يتعلق بحياة شخص وصحته ولكن إذا واحد منهم أبدي أنه مريض ومدير الإدارة الطبية قال أن علاجه متوفر داخل مستشفي

السجن فمن حقك أنت كمدير السجون أن تختلف مع مدير الإدارة الطبية وتقرر نقله لمستشفي خارجي لأنك تعطيه الأحسن والأفضل وهنا اسميه قرارا سياسيا أو سيادي وليس عيبا .

وحدث هذا فعلا فقد كان المرحوم عبد العزيز الشوربجي في التحفظ فقالوا لي :

أنه تعبان ويشكو ألما بالقلب .

فقلت : انقلوه فورا لأقرب مستشفي القوات المسلحة بالمعادي لأن السجن في طرة قريب منها .

ثم عدت أقول لهم : لا داعي لمستشفي القوات المسلحة لأنه يشتكي من حالة في القلب فينقل إلى معهد القلب .. وانقلوه في سيارة مجهزة .

والحقيقة أنني لم أقل هذا للرئيس السادات !! .. لأنني أعلم أنه كان غاضبا جدا من عبد العزيز الشوربجي لأنه كان يتناوله ويتناول السيدة حرمه بألفاظ صعبة وهذه كانت تضايقه وكان السادات يقول لى :

عيب بلاش يشتموا الستات يشتموني أنا !! .. ليه يشتموا جيهان؟! .

فلم أرض أن أقول للسادات كرجل سبق سجنه واعتقاله في تاريخه النضالي .. ممكن يقول يا نبوي ما السجن فيه مستشفي .. مثلا .. فلم أرض أن أقول له قبل نقله ولكن بعد نقله بيومين قلت له : والله يا سيادة الريس عبد العزيز الشوربجي أصيب بنوبة قلبية شديدة جداً وأنا نقلته إلى معهد القلب علشان يبقي تخت الرعاية المتخصصة خشية أن تصيبه حاجة ويقال أننا أهملنا علاجه وموتناه في السجن ١١.

فقال : عملت طيب يا نبوي !! .

وكنت متوقعا أن يكون رد فعله أن يقول لي السجن فيه مستشفي لكن قال عملت طيب .. حقيقة أقولها أمانة وتم علاجه وشفي .

أما بالنسبة للمرحوم الاستاذ ابراهيم يونس فهى أول مرة اسمع انه كان مريضا ولو كان قد ابدى انه يعانى من اى مرض ولو بسيط لنقل لاى مستشفى كغيره!!

أما بالنسبة للمرحوم الأستاذ فتحي رضوان فللتاريخ وأمانة أسجل أن السيد الرئيس حسني مبارك ألح في عدم درجه في هذه الكشوف وكنت أشاركه هذا الرأي لأكثر من سبب ولكن الرئيس الراحل أصر علي درجه بسبب هجومه العنيف علي مسيرة السلام في أكثر من بخمع وتناول الموضوع بأسلوب إثارى واعتبره الرئيس السادات نوعا من المزايدة السياسية في وقت كانت الجبهة الماخلية تواجه فيه التحديات الصارخة وبالنسبة للمرحوم عبد العظيم أبو العطا فقد كان قبل وفاته بمضي اليوم في لعب كرة القدم مع مجموعة من زملائه ثم أخذ حماما وبعد أن خرج من الحمام توفي .. هذا ما بلغ لي بالحرف الواحد يوم وفاته وحكي لي أنه كان يشكو ويعالج من حالة في الصدر تضغط على القلب وقد صدرت تعليمات بإخطار الطب

الشرعي ليتولي فحص الحالة لتتأكد من أن وفاته ترجع إلى سبب مرضي قديم وأحب أن أؤكد أن أحداً لم يطلب نقله إلى المستشفي وكنت أنا شخصيا أتوسع في نقل أكبر عدد ممكن من المتحفظ عليهم لمستشفي القصر العيني أو لغيره ، كما أمرت بنقل المرحوم عبد العزيز الشوربجي إلى معهد القلب وظل به حتى شفي .

وعبد العظيم أبو العطا لم يكن مدرجا في التحفظ بمعرفتنا ولكن تقدم أحد أجهزة الأمن من غير أجهزة الداخلية بقائمة لمجموعتين .. مجموعة من الوفد قالوا : أنهم بيخططوا لشغب ومجموعة أخري قيل إنهم على صلة بالنشاط السوفيتي للتخطيط لإحداث فتنة وهذه المجموعات جاءت أسماؤهم من هيئة أمنية خارج وزارة الداخلية وطلب الرئيس الراحل أن يدرجوا في كشف التحفظ منهم مجموعة د. إسماعيل صبري عبد الله والمرحوم عبد السلام الزيات والمرحوم عبد المطيم أبو العطا وبعض أساتذة من الجامعة والصحفيين وغيرهم وكذلك المجموعة الوفدية . ولقد أشار علي أحد مساعدي وزير الداخلية في وقت التحفظ وقال لى :

إزاي هؤلاء يعتقلوا وبعض الصحف كتبت أن وزارة الداخلية السبب في التحفظ عليهم .

وقال لي : ما نوضح وتقول هؤلاء كانوا جايين في عملية اسمها الكودى (تفاحة) ضبطها جهاز خارج الداخلية .. قضيتان ليس لهما دخل بالداخلية .

فقلت له : عيب أن احنا نرمي المسئولية على غيرنا لأن أجهزة

- الأمن كلها وحدة ولا تتجزأ ! .
- هل اختلفت مع السادات صاحب قرار التحفظ بوصفه
  رئيس الدولة .. هل اختلفت معه في بعض الأشخاص المتحفظ
  عليهم غير التلمساني ؟! .
- حدث مثل المرحوم فتحى رضوان والشيخ كشك والسيد فؤاد سراج الدين وللتاريخ والحقيقة والله على ما أقول شهيد وأنا معروف عني أنني لا أنافق ولا أخاف إلا الله وغيرهم .. كان السيد الرئيس حسني مبارك في ذلك الوقت نائب الرئيس كان أيضا له رؤية في الاعتراض على التحفظ نفسه وعلى كثير من الأشخاص في السياسيين والحزبيين عموما وإذا جاز التحفظ على المتطرفين الارهابيين الذين وصلوا إلى حد القنبلة والمدفع فلا يدافع أحد عنهم إلا أن السياسيين والحزبيين كان هناك رأي مؤيد لصالحهم . وأقول هنا إنني اعترضت على الشيخ كشك وقلت للرئيس الراحل أنه رجل ضرير وأنه عندما كانت تصدر منه مجاوزات أثناء إلقائه الخطبة في مسجد عين الحياة بشارع مصر والسودان كنت أستدعيه إلى منزلي وليس مكتبى وأجري معه حوارا حول مجاوزاته . مع تفنيدها وأرد عليها وكان يبدي أسفه ويعد بالالتزام بالحقائق في خطبه المقبلة وبعد عدة أسابيع يعود ثانية للتجاوزات .

وقلت للرئيس الراحل أيضا إن للشيخ كشك مريدين كثيرين ووضعه بالتحفظ سيكون له رد فعل لديهم فقال لي : يا نبوي الشيخ كشك أول من ابتدع الشتيمة من على المنبر والرئيس نميري قال لي: ياريس السادات أنا عملتلكوا أيه : الشيخ كشك مهاجمني على الدوام بالشرائط بتاعته مهيج لى السودان على هذه العبارة رددها الرئيس الراحل في خطابه أمام مؤتمر الحزب الوطني في ٢٨ سبتمبر المادي كان منعقدا في قاعة الاجتماعات الكبري بجامعة القاهرة ومسجلة في مضابط هذا المؤتمر وقد حدث بعد وضعه في التحفظ أن المصلين في جامع عين الحياة الذي يلقي فيه خطبه كانوا يخرجون له بعد صلاة كل يوم جمعة في مظاهرة تصطدم برجال الشرطة ، وكان الرئيس الراحل يعلق على ذلك بقوله :

معلهش يا نبوي الحقيقة أنت قلت كده وبالنسبة للأستاذ فؤاد سراج الدين فكان وجهة نظري في عدم درجه في كشوف التحفظ لكبر سنه وعدم تحمله لأية متاعب أو وجود مبرر كاف للتحفظ عليه.

● هل حقيقة قلت لفؤاد سراج الدين في عزاء في أغسطس ١٩٨١ يا باشا أحب أن تعرف معاليك أنني لايمكن أن أنسي جميلك وفضلك فلولا معاليك ما كنت قد أصبحت وزيراً .. فحين كان فؤاد سراج الدين وزيرا للداخلية في عام ١٩٥١ وقد قبض علي خمسة ضباط صغار بمعرفة اللواء محمود إمام إبراهيم مدير القلم السياسي لقيامهم بتوزيع منشورات تحرض رجال الشرطة علي الإضراب حتي تستجيب الحكومة لطلبهم بتحسين حالهم .. وقد أمر فؤاد سراج الدين بحرق هذه المنشورات والتنبيه لعدم العودة إلى ذلك ؟! .

● أنا لم أقل هذا لفؤاد سراج الدين إطلاقا لا أقوله له لولاك

ما كنت وزيرا فهذا ليس أسلوبي أو طريقتي . ولو سألت الرجل نفسه فسوف يقول لك أنا لم أقل له هذا إطلاقا .. ولكن السيد فؤاد سراج الدين كان في مكتبي ودار بيننا حديث زهاء ٣ ساعات وكان بيننا حوار وحديث طويل وذكرته بواقعة القبض علينا وتذكرها وتذكرني والذي حدث بالنسبة لهذه الواقعة أن الوفد كان في الحكم أوائل الخمسينات قبل أن يقال بعد حرائق القاهرة وأحداث يناير فكان هناك مطالب للشرطة كثيرة من ناحية تحسين أحوالهم المادية والاجتماعية ، فالوفد لم يفعل شيئا بل على العكس كان يعين في الوظائف الكبري أناس من خارج الشرطة فكنا شبابا ملازمين ونقباء متحمسين ومنتمين للهيئة ، وعندنا أمل في المستقبل فلم نرتاح لسياسة الوفد من عدم إنصاف الشرطة ، فاجتمعنا خمسة ضباط كانت تربطنا صداقة واتفقنا على طبع منشورات تنتقد فيها سياسة الوفد ونعبئ الضباط للمطالبة بمطالب الهيئة فكنا نعد المنشورات ويأخذها أحد زملائنا ويطبعها في مطبعة خارج القاهرة وكل واحد منا كان يتولى مسئولية كتابة بعض المظاريف التي كان يأخذها لبعض الضباط .. فأنا كنت من ضباط مباحث السكة الحديد فكنا بعد ما نعد المظاريف وبعد كتابة الأسماء عليها وآخذها أنا وأرميها في صناديق البريد في مختلف محطات السكة الحديد بالمحافظات لكي لا يعرفوا مصدر هذه المنشورات وما هو مصدرها ؟! .. وأنا من خلال عملي كنت ألقى في كل محطة بعض المظاريف وحين أصبحت لهذه المنشورات رد فعل وبدأت تشد الضباط وبدأوا يتناولون القضايا ويناقشونها قلنا نوسع مجموعتنا أكثر وكل واحد فينا يثق في اثنين أو

ثلاثة يضمهم إلى مجموعتنا لأننا تعبنا من المصاريف التي أرهقتنا فكنا نشتري الورق للكتابة وطوابع البريد ونسافر نطبع خارج القاهرة .. وكانت التكاليف كثيرة علينا وكنا نراعي الحرص فوقع الحتياري على رئيس لي كان «مأمور» فقلت أضمه لنا لكن واحدا منا تعجل وضم واحدا طلع قريب ياور سراج الدين ونحن لم نعرف ذلك فحضر معنا اجتماعا واثنين ثم قام بالإبلاغ عنا فوضعونا تحت المراقبة وأثناء سيرنا في سيارة فوجئنا بمدير القلم السياسي المرحوم المراقبة وأثناء سيرنا في سيارة فوجئنا بمدير القلم السياسي المرحوم محمود البديني يقومون بالقبض علينا .. وقالوا تعالوا !! وأخذونا لمديرية الأمن القديمة في باب الخلق وسألونا وقالوا لنا :

أيه المظاريف دي ؟! .

فكل واحد فينا قال :

المظاريف دي بتاعتي وزملائي لا يعرفون شيئا عنها !! .

ثم قلنا لهم : شوفوا بقه احنا مش خايفين احنا بنعمل منشورات لأننا لم نأخذ حقنا المهضوم .. ومظلومين .. وأنتم بتملأوا الوظائف العليا من ناس خارج الوزارة .. احنا مش خايفين نعم هذه المظاريف بتاعتنا ولا ننكر والمنشورات مستعدين نحضرها إثبات لكم أننا مش خايفين !! .

فقالوا لنا : من الذين معكم ؟! .

فقلنا : احنا ليس معنا أي أحد .. اعملوا فينا اللي أنتم عايزينه وهم سيكملوا المشوار بعدنا ١٢.

ورفضنا رفضا باتا أن ندلي بأسماء أحد والحقيقة أنه لم يكن معنا أشخاص آخرون .. لكننا أوهمناهم بأن هناك أناسا كثيرين غيرنا سوف يقومون باستكمال مسيرتنا وأن عدد المجموعات كبير للغاية وكان هذا نوعا من الحرب النفسية ..

وظللنا في مكتب المحافظ حتى الصباح وقلنا لهم سنحضر المنشورات لكم إثباتا لكم بأننا لسنا خائفين ، فأرسلوا سيارة لإحضار المنشورات من خارج القاهرة من المطبعة وفي اليوم التالي قالوا تعالوا الوزير يريدكم فذهبنا للوزارة كل المجموعة فوجدنا فؤاد سراج الدين وزير الداخلية والمرحوم عبد الفتاح حسن وزير الدولة لشئون وزارة الداخلية .

وقال لنا فؤاد سراج الدين يومها :

أنا مبسوط منكم وزعلان منكم في نفس الوقت !!

لأنكم حيرتونا وقلنا الناس دول وراهم حزب معارض أو سفارة أجنبية أو السرايا ١٦ .

فوجدنا أن دعوتكم دعوة مهنية بحتة تطالبون فيها بحقوقكم فقط وليس هناك أي اتجاهات سياسية وراءكم ، وهذا أسعدني جداً ولكن اللي اغضبنى منكم أن الأولاد لما يحتاجوا حاجة من أبوهم يطلبوها منه .

قلنا له : جمّنا وطلبنا وقابلنا فلانا وفلانا .. ووجدنا هؤلاء يترقون ويأخذون حقهم وأكثر .. أما بقية الضباط فلم يأخذوا شيئا وحقهم مهضوم . فقال: أنتم عندكم حق .. إحنا انشغلنا عنكم بعض الشيء لكني محضر لكم بعض التعديلات وحاجات في صالحكم ولكم حق لكنكم تعجلتم وأنا عاوز منكم أنكم لا تظهروا هذا الموضوع لرؤسائكم وما يعرفوش حاجة عنها خالص ولا ملفاتكم سنضع فيها أي تقارير من هذا القبيل وستكون عادية وعاوزكم لو احتجتم أي حاجة تعالوا أطلبوها منى شخصيا .

وأذكر عندما التقيت بالأستاذ فؤاد سراج الدين بمكتبى بوزارة الداخلية وتخاورنا عدة ساعات قال لى بالحرف الواحد وأنا أذكر حديثه وكأنه اليوم : يا ربتنا تقابلنا من زمان كانت تغيرت أمورة كثيرة .. السيد ممدوح سالم أفسد علاقتى وأساء علاقتى بالرئيس السادات ووشانى عنده فى الوقت الذى لايوجد بينى وبين الرئيس السادات أى تناقض ؟!.

ثم أضاف فؤاد سراج الدين قائلا لي :

كنت متوجها إلى مؤتمر للحزب الوطنى فى ميدان سيدى المرسى أبو العباس بالاسكندرية وكان فى نيتى بهذه المناسبة أن أعلن مبايعتى للرئيس السادات رئيسا للجمهورية مدى الحياة !! . ولكننى أثناء إلقاء خطابى ترددت وعدلت خشية أن يفسر هذا على أنه نفاق !! .

ثم قال لى فؤاد سراج الدين يومها :

أنا أتابع عملك وسعيد بتحركك وعملك بأسلوب سياسي وليس بأسلوب بوليسي وأنا قلت في اجتماع لقيادات الحزب الوطني ركزوا على نبوي إسماعيل لأنه يعمل بعقلية سياسية وكلامه وخطاباته تؤثر

- في الناس ؟! .
- وهل هذا هو جزاء فؤاد سراج الدين أن يقبض عليه في منزله الساعة الثالثة صباحا ويلقي به في زنزانة في مزرعة ليمان طره ١٤.
- وهل أنا صاحب القرار النهائي !! ولا أعتقد أنه من المناسب ضبط أحد الساعة الثالثة صباحا ثم إن الرجل وزير داخلية سابق وله تاريخ وكرامة وأنا جلست معه في حوار طويل بمكتبي وخرج من عندي مرتاحا وقال لي : ياريتنا اتقابلنا من زمان كانت أمور كثيرة تغيرت !! وشكرت صرفاتي وأنا أقدره لكن الإجراءات هي الإجراءات وإنما تراعي النواحي الإنسانية في تنفيذ الإجراءات في الضبط وضرورة مراعاة السن والشيخوخة والظروف! .
- ما رأيك فيما يقال بأن الذين تم القبض عليهم في قرارات سبتمبر لم يكن من بينهم الأصابع الخطيرة التي دبرت لاغتيال السادات ؟!.
- ¥ .. عدد كبير منهم أعضاء التنظيم في أسيوط والمنيا الذين اشتركوا في التدبير لقتل السادات ، تنظيم من الجهاد كانوا موجودين في التحفظ ولكنهم اختفوا قبل تنفيذ قرار التحفظ ولم يقبض على عدد منهم إلا بعد اغتيال الرئيس الراحل . ومن المجموعة التي كانت في تنظيم الجهاد واشتركت في اغتيال السادات ناجح إبراهيم وكل مجموعة قبلي في المنيا وأسيوط كانوا في قرارات التحفظ ويمكن الرجوع لقرار التحفظ .

- هل تعتقد أن قرارات سبتمبر كانت سببا أساسيا في اغتيال السادات هناك من يقول إن اعتقالات سبتمبر كانت آخر مسمار في نعش السادات ؟! .
- لا .. ليست السبب لأنه كان مقررا اغتيال السادات في احتفالات الاسكندرية بذكري خروج الملك فاروق في ٢٦ يوليو ١٩٨١ وهذه موجودة في الاعترافات في القضية ولكن تعذر تدبير المفرقعات والأسلحة في هذا اليوم فتأجلت ، والحقيقة أنه في ٢٦ يوليو ١٩٨١ لم يكن هناك قرارات مخفظ ولا أحد كان قد فكر فيها ولا اتخذت نهائيا.. واغتيال السادات كان حلقة من مخطط كبير يستهدف اغتيال مصر كلها بدليل الأحداث التي تبعت عملية الاغتيال . وللحقيقة والتاريخ ورغم وجود اعتراضات على قرارات سبتمبر بالتحفظ فإن الراحل أنور السادات كان بعيد النظر فإن بعض المتحفظ عليهم لوكانوا مطلقي السراح يوم اغتياله لتغيرت أمورة كثيرة ولتعرضت مصر لمخاطر . ذلك لأن بعض المتحفظ عليهم ممن أخذوا خط الإرهاب كانوا هاربين وقاموا بعملية المنصة وعملية أسيوط كي لا يدين المتحفظ عليهم من لهم قدرة وقوة تأثيرية خارقة على تحريك الجماهير عقب عملية الاغتيال يخدم المخطط الذى كان مقررا وهو إحداث فوضى شاملة وصدامات وفتنة تهدد كيان المجتمع ككل كما جاء في حكم محكمة أمن الدولة عن أهداف المخطط.
  - اللواء النبوي إسماعيل .. عرضت علي السادات ألا يتصدي بنفسه في مجلس الشعب للدفاع عن قرارات سبتمبر

وأنك أنت الذي سوف تتولى شرحها .. لماذا ؟! .

الحقيقة أن قناعتي الأساسية أنه لايجب على أي مسئول في موقعه أن يتمسح في رئيس الدولة ولا يصلح أن يلصق به أي قرار فهذا ليس أسلوب أناس كبار يتحملون المسئولية فمسألة أنك تتمسح في رئيس الدولة وتخلي مسئوليتك من أي قرار فهذا أسلوب خطأ .

فذات يوم قال لي السادات :

يا نبوي بتأخذ قرارات خطيرة بدون ما ترجع لي ١٤ .

والحقيقة أنني استأت من ذلك وهممت أن أقول له يا سيادة الرئيس أريدك أن تقول لي أي قرار فيهم لكي أشرح لسيادتك ظروفه، وقبل أن أيحدث وأرد عليه هو أحس أنني .. غضبت فأشار لي بكفه بمعني انتظر هو لم يقلها ولكن إشارته كانت تعني ذلك وقال لي :

يا نبوي أنا لم أقصد أنها قرارات غلط لكن عاوز اشترك معاك فيها علشان لا أترك أحدا يطعنك في ظهرك !! .

فقلت له : يا سيادة الرئيس .. حين أعاصر مشكلة وآخذ فيها قرارا فإذا أصاب كان لمصلحة البلد وإذا لم يصب أشحمل أنا نتائجه ، وأشمل المسئولية وأترك الوزارة وسوف بجد مائة وزير داخلية أحسن مني ، ولكن سياسة أن كل حاجة نقول رئيس الجمهورية هو الذي وجه وهو الذي قال فهذا سوف يخسرنا كثيرا ومش كل يوم سنجد رئيس جمهورية لكن ممكن كل يوم نلاقي وزير ؟! .

فقال لي السادات : والله يا نبوي لو كل مسئول يعمل مثلك كنت أنا أرتاح !! . فأنا لست من أنصار أن نمسح كل شيء في رئيس الجمهورية .. لماذا ؟! لأنه بذلك يقل ويتأثر رصيد الحكومة !! .

فلما جاء يتكلم في قرارات سبتمبر أردت أن أجنبه نتائجها وتداعياتها وكان لدى صورة كاملة عن الأوضاع الداخلية والمخططات الموجهة للجبهة الداخلية وأيضا كانت القرارات خطيرة وأردت أن أجنبه أو يكون في مهب الريح فأنا قلت للسادات : أشرح أنا القضية في مجلس الشعب فقال لي :

يا نبوي ده معركة مصر وقضية مصر الكبيرة وأنا لابد أن أشرحها بنفسي فأنا صاحب القرارات!! .

فأنا كنت أعرض عليه هذا برغبة بجنيبه كرئيس النظام وهذا موقف خطير ممكن أن يكون له تداعيات ، فكان تصوري وقناعتي حتى الآن أنه بقدر ما مجنب رئيس الجمهورية ورئيس النظام ورئيس الدولة أنك تزج به في كل قرار تعمله ومخمله مسئوليته فإنك بذلك يخافظ على النظام ككل .

أما الآن وبعد مضي عشر سنوات وللتاريخ وإلحاحك عليّ في ذكر الحقائق التي لازال الناس في حيرة بشأنها فقد ذكرت لك أغلب الحقيقة .

- لو أتيحت لك فرصة تجنيب السادات أن يذهب بجلس الشعب لشرح مبررات اعتقالات سبتمبر وذهبت أنت بجلس الشعب ماذا كنت ستقول ؟!.
  - كنت سأشرح التحديات التي تواجه البلد والمخاطر والأصابع

التي وراءها سواء في الداخل أو الخارج وأن اتخاذ هذا الإجراء كان لاعتبارات عليا وهذا ممكن التظلم منه وأن أي أحد يثبت عدم إدانته فسوف يفرج عنه فوراً لأن القرارات ليست لها قدسية ومن أجل الحفاظ عليه مصالح وكيان الد ٤٠ مليون في ذلك الوقت وكان السياسيون والحزبيون الذين تم التحفظ عليهم ١٠٠ ، وكانت الجماعات المتطرفة وكذلك التي وصلت إلى حد حمل القنبلة والمدفع تشكل المجموعة الكبيرة ، كما يجب أن نضع في الاعتبار أنه حين نحاول أن نلطف موقفا له وقع سيىء على نفوس الناس ونشرح مبرراته وإن كان فيه حتى مجاوز لبعض الأشخاص فهذا ممكن علاجه في أي وقت .

● سألت الأستاذ عبد العزيز محمد المحامي هل تعرضت لتعذيب في اعتقالات سبتمبر فقال لي : تعذيب مادي : لا .. ولكن حين ننام علي مرتبة سفنج سمكها خمسة سم وعندما ترقد عليها يصبح سمكها سم واحد .. ألا يعتبر هذا تعذيبا .. ثم قال لي : وكان معي الأستاذ عبد العزيز الشوريجي وكان مريضا بمرض السكر ولم يكن يري بعينيه فكان حين يجلس علي المرتبة يرتطم رأسه بالحائط.. وأيضا سألت المفكر الكبير د. عصمت سيف الدولة المحامي .. هل تعرض فؤاد سراج الدين مشلا لتعذيب.. فقال لي : كان من عادة فؤاد سراج الدين أن يحتسي لتعذيب من القهوة يوميا وكان هذا ممنوعا .. فكنت أقول للطبيب المناوب اطلب لنفسك فنجانا من القهوة ثم نعطيه لفؤاد سراج المارب

الدين .. ألا يعد تحديد حرية الشخص في حد ذاته تعديبا ؟! .

ومقوت وغير مستحب وغير مرغوب فيه ولا يرتاح له أي شخص وأنا ومقوت وغير مستحب وغير مرغوب فيه ولا يرتاح له أي شخص وأنا أقول لك حقيقة .. أنا فكرت يوما أثناء أيام التحفظ أن أذهب إلى مكان التحفظ في طرة وألتقي بالمتحفظ عليهم وأجلس معهم وأحاورهم وأقف علي مشاكلهم ومتاعبهم وأزيل فورا أي شيء! .. ولكني خشيت أن يفسر البعض بأن ذهابي إليهم كنوع من الشماتة والتشفي .. وذهبت إلى طرة فعلا ودخلت ولكن ترددت أن يساء فهم نظابي لزيارتهم فجعلتها زيارة لمنطقة طرة واجتمعت بالضباط وغادرت المكان لكن أنا ذهبت إلى هناك قاصد زيارتهم وحل مشاكلهم وأي طلبات لهم أنفذها .

● اللواء نبوي إسماعيل نائب رئيس الوزراء ووزير داخلية مصر الأسبق .. هل حقيقة قال لك السادات بعد قرارات سبتمبر .. أوعي لنفسك يا نبوي وخلي بالك من نفسك .. دي رأسك مطلوبة .. وأنا مش هيطولوني .. مش حيقدروا يوصلوا لي لكن عكن يوصلوا لك ؟! .

الذي حدث أننا كنا في اجتماع قبل هذا القرار وكانت كل قيادات الدولة موجودة وقال لهم : سوف نفعل كذا وكذا ..
 وكثيرون أيدوه في حماس وبعد ذلك قالوا : أننا لم نؤيده !! .

وقال لي يومها السادات : يا نبوي بيبلغني من مخابرات أجهزة دول كثيرة بأنك مستهدف وأن الإرهابيين سوف يحاولون اغتيالك فلابد أن تأخذ بالك في الوزارة والبيت والطريق.

فقلت له : يا سيادة الرئيس لو فكرت في الحاجات دي مش حنشتغل ولا حممل حاجة .

> فقال : أنا مش هيطولوني لكن أنت هيطولوك يا نبوي !! . وكررها السادات مرتين !! .

 هل كان السادات غير قابل للسيطرة عليه في المسائل التي تتفق مع أهدافه دون إقامة للجانب العقلي فيها ؟! .

السادات كان في بعض مواقفه يصر على قراراته مهما أبدي فيها من مخفظات ، وعلى سبيل المثال دعانا ذات يوم إلى اجتماع في الأسكندرية وعلى غير المتوقع ولم يكن هذا في جدول الاجتماع بل لم يسألنا مطلقا وقال لنا :

أنا قررت إلغاء الرقابة الإدارية لأنه جهاز يعوق التنمية وأنا قررت إلغاءه لأنه بيخوف الناس !!

فبعضنا اعترض وأنا منهم وقلت له من باب كسب الوقت : ياريس سيب الموضوع دا ندرسه .

فقال : لا .. القرار دا أنا عايزه يذاع في أخبار النهارده !! .

فحاول عدد كبير من المجتمعين أن يحول دونه فأصر ..

وهذه صورة من إصراره علي رأيه ، وأذكر أيضا إصراره على إلغاء

اللحمة شهرا .. وجاء وزير التموين وحاول قال : أبداً .. لو لم تلغ اللحمة شهرا فسوف يصل ثمن الكيلو ١٠ و ١٢ جنيها .. وكان أيامها بثلاثة أو أربعة جنيهات على الأكثر .

● ألا يعد هذا من القرارات الدكتاتورية في رأيك ؟! .

● من وجهة نظري وأنا لي رأى في هذا أن المشورة والدراسة المتأنية هي أسلم الطرق للوصول إلى تحقيق الأهداف فلا شك أنه من الضروري أن نلتقي برأي الفنيين ونعطى للقرار حقه من الدراسة المتأنية وتقدير أبعاده وتقدير الموقف وهذا لاشك من أسلم الطرق وأسلم من أن ينفرد بالقرار فرد ولم يأخذ حقه من الدراسة والمشورة . ولكن من الممكن أن تكون هناك قرارات سيادية رئيس الدولة يراها ويقتنع بها من وجهة نظره ويكون درسها مع نفسه أو درسها مع معاونيه من مستشاريه غير الذين اجتمع بهم بطريقة أو بأخرى أو وصلت إليه معلومات تبرر هذا القرار .. فهو المسئول ، لكن أنا شخصيا كنت متبعا طريقة معينة في الداخلية ، كنت حين أريد اتخاذ قرار هام .. أجمع كل القيادات المعنية ونطرح المشاكل ونناقشها ونأخذ فيها قرارا حتى ولو كان هذا القرار ضد البعض، فطالما أن الأغلبية موافقة فلابد من الأخذ به والدفاع عنه .

- وقيل أيضا في عهد عبد الناصر أن البعض من رجال الدين المسيحي جاءوا إلى عبد الناصر في محاولة لفصل وجه قبلي عن مصر وإقامة أسيوط عاصمة للمسيحيين ولكن حين عاد رجال الدين المسيحي إلى وجه قبلي ثانية تم نسف القطار بهم.
- لاتصدق هذا ولكن كان هناك حادث قطار إنهار به الجسر وكان هذا أمرا طبيعيا وحين أذكر ذلك وكنت أيامها مشرفا على النقل والمواصلات فقد كانت حادثة عادية وكان بالقطار بعض المطارنة ولا أتصور أن أحدا يطلب من الرئيس الراحل عبد الناصر هذا الطلب . إنها إشاعات تثور ولكن وأنا وزير داخلية لم يكن هناك شيء يؤكد هذه الشائعات فإنها لاتمت إلى الحقيقة بأية صلة .
- اللواء نبوى إسماعيل وزير داخلية مصر الأسبق .. لماذا لم
   تقدم استقالتك في أحداث سبتمبر؟!
- کانت تخلی عن المسئولیة فی فترة حرجة جداً مرت بها مصر و کانت کلها واضحة أمامی وأی تغییرات فیها کانت ستکون لغیر الصالح العام .
  - ولكن البعض يقول إن السادات نفسه فقد أعصابه وخرج
     عن الخط الصحيح ١٤.
  - شوف هو لايعتبر أنه خرج عن الخط لأنه يعلم الله الظروف التى كان يمر بها السادات .. فقد كانت ظروفا صعبة للغاية فيها سلبيات التحفظ على بعض أسماء سياسية وحزبية كان من الممكن عدم التحفظ عليهم رغم أن المعلومات كانت بالنسبة لبعضهم أنهم

كانوا يركبون موجة التيار المتطرف عن خطأ وعن عدم دراية بالخريطة أو الساحة السياسية وما يدور فيها والخططات التي تواجهها مصر وكيف أن هذا التيار يستخدم ليوقف مسيرة مصر .. فقد يكون هذا غائبا عن الأذهان وقد يظن البعض أن هذا مجرد تيار سياسي موجود أو تيار معارض موجود ويمكن أن يقال أن تيارا آخر يزكيه أو يدعمه ولكن رئيس الدولة تكون الصورة واضحة أمامه جداً عندما يتخذ قراره فهل من الممكن أن رئيس الدولة يفكر في اتخاذ قرارات تضر بالبلد والجماهير وتنقص من رصيده هل هذا بالعقل .. ممكن وا

فهنا رئيس الدولة يستهدف بلاشك مصلحة عليا قد لايراها البعض وأنا أعترف لك بأن هناك مخفظ على وكان هناك مخفظ على كل من حمل القنبلة والمدفع لوقف وإجهاض المخططات .. فهذا أمر واجب ، لكن حين شملت بعض الحزبيين والسياسيين فهذا .. لا .. وإن كان بعضهم أو قلة منهم قد ركبوا موجة التيار المتطرف وهم أول من يكتوون بناره .

وسوف يثبت لك التاريخ أن أول من يركب موجة التيار المتطرف ظنا منه أنه تيار معارض فإنه يرتكب خطأ كبيرا أو أنه يدعم جهود المعارضة .

- فهل معنى ذلك لو اختلف معك رجل حزبى أو كاتب مفكر فى الرأى فهل يكون نصيبه أن يعتقل ؟! .
- ●● بصفة مبدئية يجب أن يتاح لكل شخص مهما اختلفت معتقداته السياسية أن يمارسها ويعتنقها في حرية كاملة كما يريد دون

أن يعتقل ولكن حين يخرج بهذه المعتقدات إلى إطار الانضمام إلى تنظيم سرى أو تنظيم غير مشروع أو عمل غير قانوني هنا تتدخل الشرطة ويتدخل القانون .

ونحن في فترة من الفترات كانت لدينا أصحاب أفكار متطرفة من يمين أو يسار وكان بعض الأخوة من حزب التجمع يبغون على ويقولون نبوى إسماعيل بيحاربنا ويصادر صحفنا ولكن الحقيقة حين كانت تأتيني صورة من نسخة جريدة «الأهالي» ليلا وكانت بعض الأعداد منها عبارة عن منشور سرى فأمسك العدد بين يدى وينتابني صراع نفسى بين أن أترك الجريدة أو أن أصادرها ، وأقول لو تركناها فسوف يحدث تصعيد أكثر فأقول نترك الأمر للسلطة القضائية وأقول لهم اعرضوا الأمر على النيابة فتقوم بدورها بالعرض على القاضى في الصباح الباكر وإذا لم يكن فيها شيء يجاوز القانون توزع ولا تصادر وإذا عرضت على القاضى ويقول تصادر .. يبقى النبوى إسماعيل هو الذي صادرهاوليس القضاء فهل هذا معقول ؟! .. هل المطلوب من نبوى إسماعيل أن يترك القانون يصدأ أو يتجاوز عن بجاوزاتهم ؟!

و من يستطيع أن يقرر أن هؤلاء الساسة والمفكرين ورؤساء الأحزاب قد تحولوا من المنظور الفكرى إلى المنظور الثورى .. بمعنى أنه قد ركب بالفعل موجة التطرف الدينى .. من الذى يستطيع أن يقرر ذلك ؟! .

التصرفات نفسها أفعال أو أقوال.

طيب ما هو وزير الداخلية هو الذي يستطيع أن يقرر بتقاريره
 الأمنية ذلك ؟!

● لا .. ما هي تقاريره الأمنية لابد أن تكون مبنية على وقائع ثابتة فإذا ذهب مثلا شخص حزبي إلى مركز من مراكز بجمع المتطرفين وخطب فيهم على مدى عدة أيام وردد نفس أفكارهم فهذا لا شك تصرف مادى ملموس أم من خلال تقارير سرية غير صحيحة أو غير معتمدة ١٤ من له مصلحة أن يعادي الناس أو ينكل بالسياسيين أو المفكرين أو الحزبيين .. هو الذي سيدفع الثمن !! إلا إذا كانت هناك ضرورات عليا بجبره والذي يده في الماء ليس كالذي يده في النار .. فإذا رأى رئيس الدولة أو المسئول أن هناك قرارا يحتمه عليه واجبه فيضطر إلى إصداره ، ولاشك أن رئيس الدولة يهمه قناعة الجماهير وتوفير مناخ من الاستقرار والأمن والأمان وقد يفرض عليه ضرورات عليا للدولة من أجل مصلحة الوطن وقد تفرض عليه الظروف أن يتخذ إجراء نحو عدد من الناس يبلغ المئات لإنقاذ مصالح الملايين وذلك باتخاذ إجراء وقائي معين لتفادى كارثة سوف تتحقق وذلك مع إيماني المطلق بأن كل ساعة يمكن أن يقضيها مواطن في الحجز مؤلمة جدآ على النفس وهي عملية خطيرة ولكن إذا اقتضتها الظروف وكان ذلك مقابل أمن بلد بأكملها واستقرارها ومصالحها ومادامت هناك مبررات جدية يقرر المسئول الذي أمامه الصورة ولديه أجهزة كاملة وليس جهازا واحدا فنحن لسنا في غابة !! فالاعتقال هذا يمر في مراحل كثيرة قبل أن يصل إلى وزير الداخلية. تقارير وفحص جدى ولا صحة لما يتردد من أن أي واحد يقول لك : أنا أعتقلك فيعتقلك على طول .. لا .. هناك رقابة قضائية موجودة ولها أثرها الفعال وعندما لاتكون هناك مبررات جدية يعرض الأمر على وزير الرنيس مبارك اعترض علي الزنيس السادات في اعتقالات

الداخلية ولوزير الداخلية أن يعترض ويعرض اعتراضه على المحكمة وعندما تصر المحكمة على حكمها يفرج عن المعتقل فوراً .. وأنا من الناس الذين يؤمنون بأن التحفظ أو اعتقال شخص عملية غير سهلة وأن الإجراءات التعسفية تفتح الباب للتعسف وحين تطلب أي جهة حزبية عقد مؤتمر ويقال يلغى للصالح العام فإنهم بوسعهم أن يعرضوا الأمر على القضاء الإداري ليصدر حكمه خلال ٢٤ ساعة، فالرقابة موجودة ولايخضع الأمر لهوى الأشخاص ولا المزاج العام فالمسألة ليست سهلة ولها ضوابطها ، وقانون الطوارئ يخضع للظروف التي تمربها البلد والمخططات التي ترسم ضدها وهذه لا يعلمها ويقدرها إلا الذي يجلس في موقع المسئولية فقط ، ولكن ثق أن وزير الداخلية لايستطيع أن يعتقل بدون مبررات وتنفيذ الاعتقال هو في حقيقة الأمر عبء على وزير الداخلية عبء على حزبه السياسي وعبء علم, ضميره وعبء على الأمن فإذا لم تكن هناك مبررات لوزير الداخلية فإنه على الفور يلغى القرار ولكنه حين توجد مبررات يختار الصالح العام الذي يفرض نفسه .

- هل اعترض الرئيس حسنى مبارك نائب رئيس الجمهورية فى
   ذلك الوقت على الرئيس السادات فى اعتقالات سبتمبر التى
   شملت التحفظ على بعض الساسة والخزيين ؟! .
- کان له رأی فعلا یختلف ولم یکن مقتنعا بهذه الإجراءات من حیث المبدأ واقترح مواجهة الموقف بمواد القانون.. کما کان له رأی فی بعض الأشخاص وبالذات السیاسیین .. أما بالنسبة للمتطرفین

والارهابيين .. فلم يكن أحد متعاطف معهم .. أما فيما يتعلق بالحزبيين والسياسيين فقد كان متعاطفا معهم وخصوصا مع شخصيات معينة لم يكن المبرر كافيا للتحفظ عليهم .. فقد كانت هناك عناصر معارضة وعناصر حزبية لم يكن هناك مبرر أبدا لأن تُدْرِج في التحفظ منهم المرحوم الأستاذ/ فتحى رضوان ومنهم السيد/ فؤاد سراج الدين وغيرهم وكانت وجهة النظر المؤيدة للاعتراض أنه كبير في السن لايتحمل فرد السادات على مبارك قائلا : الكلام ده كان ممكن يكون بدري عن كده وكانت هناك جهة أمنية خارج وزارة الداخلية كانت قدمت للرئيس السادات مجموعتين إحدى هاتين المجموعتين تحمل اسما رمزيا أو «كودى» التفاحة والتي كان لها نشاط مضاد كعناصر يسارية متطرفة بالتعاون مع السفارة السوفيتية وقد ضمت مجموعة كبيرة من السياسيين وبعض المفكرين والصحفيين نسبوا لمحمد عبد السلام الزيات أنهم قد صورووداخل السفارة السوفيتية .. فأنا قلت لهم أن هذا الرجل رئيس لجمعية الصداقة المصرية السوفيتية .. فمن الطبيعي أن يذهب إلى السفارة وأن ذلك لا يمثل أية جريمة وكانت هذه وجهة نظرى ولكن قيل لي أن لديهم أدلة وتسجيلات وأنهم عرضوها على السيد الرئيس ، وأما المجموعة الأحرى فقد كانت وفدية وقيل إنهم يتآمرون ضد نظام الحكم وكان تعليقي على ذلك كله بأن التسجيلات الموجودة كانت تخطيطا لمعركة انتخابية لدائرة كانت خالية في الأسكندرية .. وما قيل من عبارات في هذه التسجيلات محت على الانتشار في المقاهي والعمل ، كان من رأيي أنها خطة لمعركة انتخابية ولكن قيل لي :

انه توجد تسجيلات تدين هؤلاء الناس .. وأنها عملية ضد نظام الحكم .

ولقد تم عرضها على السيد الرئيس وقتها بمعرفة الجهاز المختص والذي أشر بدرج هؤلاء في كشوف التحفظ .. وهؤلاء كان معظهم من السياسيين ورجال الأحزاب والصحفيين وبعض أساتذة الجامعة وبعض المفكرين فكانوا مجموعتين : مجموعة وفدية تخطط ضد نظام الحكم .. ومجموعة أخرى تتعاون مع السوفييت وتزكى هذا النشاط .. ولما اعترض السيد النائب وقتئذ السيد حسني مبارك على هذا التحفظ من حيث المبدأ كان رأى الرئيس الراحل أن التحفظ ضرورة تمليها المصالح القومية العليا .. وأننا مقدمون على مرحلة من التصعيد .. سوف تؤخر الانسحاب ويضر بالقضية الرئيسية .. هذه كانت وجهة نظر السادات أنه لابد من إيقاف هذا التصعيد فورا بمثل هذا الإجراء الذي حدد مدته بستة شهور تنتهي في أبريل في تاريخ الانسحاب .. وأمانة للتاريخ فإن وجهة نظري في هذا الموضوع أنه من الممكن التحفظ كمبدأ على عناصر معينة خلاف السياسيين والحزبيين لأن العناصر التي في التحفظ من المتطرفين كان رأيي فيها واضحا .. فهناك عناصر من المتطرفين وبعض رجال الدين الإسلامي والمسيحي كان نشاطهم قد زاد عن حده وبعض هذه العناصر لو كانت خارج التحفظ يوم اغتيال السادات لكانت تغيرت أمور كثيرة .. وكانوا قد لعبوا أدوارا مؤثرة في امتداد عمليات الشغب الحقيقي وكنا سوف نواجهها ونقضى عليها ولكن كانت ستكون هناك خسائر كبيرة في

الأرواح حتى نستطيع أن نوقفها .. فهو كان له رؤية في ذلك .

 بالنسبة للبابا شنودة البعض قال : أنه لا يصح أبدا التحفظ عليه ؟!

● حقيقة للأمانة وللتاريخ أن البابا شنودة عقلية ممتازة ورجل وطنى ولكن كان له خصوم .. وكانت من المشاكل التي كنت أعاني منها أيام تولى وزارة الداخلية في عهد السادات أنه بحكم تاريخه الطويل منفتح على أناس كثيرين جدا على كافة المستويات .. فكانوا يجلسون معه وينقلون له معلومات كثيرة جداً .. وفي الوقت نفسه ليس لديهم أجهزة ولا معلومات .. فيقولون كلاما تدخل فيه الإشاعات والاستنتاجات والأغراض الخاصة وتدخل فيه أيضا الاحقاد بين بعضهم وبعض هذا الكلام يسيء إلى أناس كثيرة ويمكن أن يصل إلى حد الغرض الشخصي لكي يبرز أو يزكي قائله .. وكان السادات يتصل بي ويقول لي :

بلغني كذا .. وكذا

ويمكن أن يكون لدى معلومات جاهزة عن هذا الموضوع فأقول له : هذا الموضوع صحيح أو خطئ .. أو لازلنا نتابعه .

أما بالنسبة للبابا شنودة فقد كان له خصوم كثيرون أعرفهم بالاسم ومنهم من رحلوا عن دنيانا .. وكانوا يتصلون بالرئيس ويقولون له عن البابا أخبارا مبالغا فيها وغير حقيقية .. وكثيرا ما قيل أن النبوى إسماعيل نقل للسادات معلومات عن البابا شنودة وهذا في الواقع لم يكن صحيحا .. وكان يحدث أن بعض رجال الدين في

المحافظات من المطارنة ينقلون للبابا شنودة معلومات مبالغ فيها حول اضطهاد عناصر مسيحية من مسلمين .. فكان البابا ينفعل منها ويأخذ بصحتها .. ثم يبدأ في اتخاذ مواقف بعضها لم يكن يستحق فقد كان مبالغا فيها .. مثلا .. تأتى فتاة مسيحية لكى تعتنق الإسلام في حالات نادرة جدا .. فيحاول البعض نصحها فتصر على أن تتزوج من مسلم .. فتنقل له معلومات مبالغ فيها أن هناك ضغوطا علم. الفتاة وأنه قد تم خطفها وأجبروها على ذلك فيفحص الأمر ويتضح أن كل ما قيل غير حقيقي ، لكن كل هذا أوجد الكثير من الحساسيات التي كان من الإمكان تلافيها، ولقد رأى السادات من وجهة نظره إذاء ء ما وصل إليه عن تصرفات البابا شنودة أن يطلب منه أن يبقى في الدير خاصة أنه قال : إن المسألة فيها توازنات بين عناصر إسلامية وعناصر مسيحية ففي الوقت الذي يتخذ فيه إجراءات ضد بعض رجال الدين المسلمين يتخذ فيه أيضا إجراءات ضد رجال الدين المسيحيين فكانت من وجهة نظره أنها عملية توازنات وأنها مؤقتة .

## • رغم أن القانون الكنسى لا يسمح بهذا ؟!

● أنا لا أعرف القانون الكنسى يسمح بهذا أو لا يسمح فإذا كان هذا خرقا للقانون الكنسى الذى يمنع هذا أو يحظره .. فإنه إزاد رأى رئيس الدولة ورئيس النظام أن هناك مصالح قومية عليا مهددة من وجهة نظره مقتنع بها .. فهنا ينفذ الإجراء وعلى المتضرر أن يلجأ للقانون أنا لا أقر هذا .. ولكن أقول أن رئيس الدولة قد تأتى أمامه أحيانا بعض المواقف التى لا يكون فيها خيار بين مصالح عليا تهدد

البلد وبين إجراء يرى اتخاذه وأنه لو لم يتخده فمن الممكن أن يكون له مضاعفات أو آثار خطيرة وهى مسألة تقديرية تختلف من عقل إلى عقل ومن رئيس جمهورية لرئيس جمهورية .. أما وقد حدث هذا فهو قد حدث !!

- أنت اعترضت على السادات فى التحفظ على الشيخ
   التلمسانى فهل اعترضت أيضا على التحفظ على البابا شنودة ؟
- لا .. أنا لم أعترض .. وأكذب عليك إن قلت لك
   اعترضت .. كانت هناك مناقشات عامة .. إن ما يبلغ عن البابا شنودة
   فيه مبالغات غير حقيقية أما أن أقول له :

يا ريس ما تخطوش في الدير وتقول له اقعد ما قلتش له كده .

إنما قلت للأمانة وللتاريخ وأقولها اليوم انه .. كان ينقل عنه للرئيس من بعض خصومه من المسيحيين سواء داخل المطرانية .. أو من خارجها من مسيحيين في مواقع عامة مبالغات كبيرة جدا وغير حقيقية .

- ولماذا لم تنصح السادات أو تصحح له ما قيل عنه مثلا ؟!
- أنا لا أنصحه بأن أقول له .. يضع هذا أولا يضع ذاك .. وإنما أقول له أن الذى يقال عنه حقيقة أو خطأ .. وأنا قد مخدثت عن الشيخ التلمسانى حان يتعاون معى لصالح البلد ويمارس دعوته الدينية بحرية ويتصدى للمتطرفين بالفكر السليم .. وكان على خلاف مع السادات في بعض المواقف وأنا اذكر أنه قال له في الإسماعيلية :

أنا أشكوك إلى الله .

ولكن كان فى المواقف التى تستدعى مواجهة التطرف يقف لمواجهة المتطرفين بالحجة فكانوا يوجهون إليه الشتائم .. فمن واجبى حين يدرج اسمه أو يثار اسمه أن أقوله له : إن هذا الرجل كذا وكذا. لكن أنا أوضحت المبالغات التى تنقل عن البابا شنودة من المسيحيين داخل الكنيسة وخارجها وهذا واجبى أن أقول أنه كلام مبالغ فيه وغير حقيقى على الإطلاق .. فحين يقال للسادات أنه سوف يعلن انفصال وجه قبلى لنفسه فهذا كلام فارغ ولا يمكن أن

- ولماذا لم تقل للسادات أن البابا شنودة لن يفعل ذلك ؟
- قيل أكثر من مرة .. وقد قالها السادات في خطبه علنية وكنت متضايقا أن هؤلاء الناس أقنعوه بأن هذا الكلام صحيح .. مع أنه لم يكن حقيقيا إنما كونه أنه رأى أن يبقى في الدير لفترة معينة يراها فكان رأيه من ذلك هو عمل توازنات أرجع أنا أقوله له .. لأ؟!
- لماذا قمت بتجييش الشرطة وأنشأت فرقا للصاعقة بها ..
   كنت تستعرض بها في الأكاديمية أمام السادات ؟!
- أقول لك أنها كانت إشاعة يرددها -حقيقة المتضررون من بعض الإجراءات من وزارة الداخلية ولهم المجاهات سياسية معينة وقد تردد هذا كثيرا وكان الغرض منها الإثارة ومحاولات الإيقاع ولكن أنا حين توليت وزارة الداخلية كان هذا بعد أحداث ١٩، ١٩ يناير .. وكانت وجهة نظرى أن الشرطة لم تكن في وضع مناسب من حيث الأفراد والمعدات والإمكانات لمواجهة مثل هذه الأحداث وحين خرجنا

من هذه الأحداث كنا ننشد الاستقرار ثم جاءت بعدها مبادرة السلام بمسئوليتها وتبعاتها وأعبائها ومخدياتها الكبيرة .. فكان لابد من النهوض بجهاز الشرطة عددا وعدة وكذلك القوى البشرية من حيث التدريب والتسليح لمواجهة هذه المسئوليات الجسام .. وأنا أعتز بدور القوات المسلحة في حماية الدولة وكيانها وشعبها من أي عدوان وحين كنت أزيد من قوة الشرطة لمواجهة التحديات كنت في الوقت نفسه أستهدف عدم الزج بالقوات المسلحة في أحداث داخلية .. فالقوات المسلحة وجدت لكي تخمى الشعب لا لكي تشتبك مع الشعب .. والشرطة في العالم كله تشتبك مع بعض أفراد من الشعب يضربونها وتضربهم وتقبض عليهم ومخقق معهم بحكم طبيعة عملها للمحافظة على الأمن .. ولهذا فقد يحدث في بعض المواقف حين مخافظ الشرطة على الأمن أن مخدث صدامات بينها وبين قطاعات أو أعداد معينة من الجماهير في أي مناسبات لكن يظل الجيش في مكانه العالى بعيدا عن الصدام مع الشعب .. فهو يحمى الشعب ضد أي عدوان .

الشيء الثانى : هو أن القوات المسلحة فى أى مكان فى العالم حين تنزل إلى الشارع لمواجهة أحداث داخلية فإن هذا يؤخذ على النظام فى الدولة .. بأن قوات الأمن المنوط بها حفظ الأمن الداخلى عجزت عن مواجهة الأحداث .. وأن الأحداث حجمها أكبر من قوات الأمن .. ومعنى ذلك أن النظام فى هذه الحالة يعانى من مواقف خطيرة .. ولكن فى بعض الدول يوجد ما يسمى بالحرس

الوطنى .. ليست قوات مسلحة ولكنها قوات نظامية مسلحة تنزل مع الشرطة في الكوارث والاضطرابات أو تنزل لحماية الشعب أو إنقاذه من كوارث طبيعية .

ولم يكن الأمر فى حقيقته يرمز إلى مستوى تجييش الشرطة فمهما بلغت الأمور فى الشرطة فلا تصل إلى فرقة أو وحدة من القوات المسلحة .. فكانت هذه شائعات وأقاويل يثيرها البعض بغرض الإثارة والوقيعة بين الأخوة فى القوات المسلحة والشرطة .

 ما رأيك فى قانون الطوارئ .. هل الحالة الأمنية لمصر تستلزم ذلك ؟!

● الذى يقرر أن الحالة الأمنية تستدعى ذلك أو لا تستدعى هو المسئول عن الأمن .. أما قانون الطوارئ فهذا قانون موجود ومعمول به وهناك دول أخرى من التى تعانى من بعض ظروف الإرهاب قد قننت قوانينها طبقا لذلك بإضافة مواد للقوانين الموجودة أشد قسوة من قانون الطوارئ عندنا .. ولدينا مادة واحدة هى التحفظ على شخص لمدة ثلاثين يوما ويعرض على الحكمة وقد تقضى له المحكمة بأنه لا مبرر لوجوده فى الاعتقال فيفرج عنه .. أو أن وزير الداخلية يعترض على الإفراج فتعاد للمحكمة مرة ثانية .. فإذا قالت لا مبرر لوجوده فى المعتقل لابد أن يخرج فورا .. كل ما يؤخذ على هذه لوجوده فى المعتقل لابد أن يخرج فورا .. كل ما يؤخذ على هذه المادة .. أن حجز يوم واحد بدون وجه حق أمر غير مرغوب فيه ويعتبر إيلاما وإيذاء وتعذيبا وكل ساعة بدون وجه حق تقيد حرية شخص أمر غير مرغوب فيه أيضا .. ولكن إزاء مصالح عليا للبلد .. يصبح

المسئول بين نارين .. فحين يصدر حزب من الأحزاب منشورا خطيرا يثير البلبلة ويصبح مثل منشور من حزب سرى مخت الأرض .. يصبح المسئول بين نارين .. إما أن يترك المنشورات توزع وهذا من شأنه إثارة القلاقل وإما أن يعرض على النيابة لإبداء الرأى .. فتراه النيابة مخالفا لمواد القانون وتقول يصادر المنشور ويقبض على من يوزعه وتضبط المواد التي استعملت في طبعه وكتابته .. فيقال : أنه كتب داخل الحزب .. والقانون ينص على أنه حين يفتش الحزب .. لابد أن يحدث هذا بمعرفة النيابة وليس الشرطة فتفتيش الحزب لايمكن أن يتم إلا بمعرفة رئيس النيابة .. وحين يفتش رئيس النيابة ويضبط الأصل المنشور وماكينات الطباعة والنسخ التي لم توزع بعد .. يقال بعد كل هذا أن نبوى إسماعيل هو الذى هاجم الحزب وأنه متعسف ومتشدد!! والحقيقة أن هناك قوانين في دول العالم أشد من قانون الطوارئ لدينا والذي يقرر ضرورة وجود قانون الطوارئ أو إلغائه أو العمل به من عدمه هو المسئول عن الأمن .. والحقيقة أنني كنت في مرحلة ما لم أجد نفسي محتاجا لهذا القانون ولم أحس بأنه كان موجودا .. ولكن قانون الطوارئ له فائدة في أنه يجعل الأمن يلتقط أنفاسه في مواجه العناصر الارهابيين وقد لا يسعفنا القانون العادي لعدم توافر الأدلة وحتى يمكن توافرها تكون هذه الجماعات قد قامت بتنفيذ أهدافها .. فقانون الطوارئ بالمدة التي يتركها في أيدينا وهى ثلاثون يوما يجعلنا نلتقط الأنفاس وبجعلنا أيضا نضع أيدينا على مكامن الخطر، واعتقال يمر بمراحل طويلة ويعرض على لجان كي تقيمه قبل أن يصل للوزير.. ثم إن هناك رقابة قضائيَّة على قرار الوزير

- .. ومن المؤكد أنه لا يطبق على عناصر سياسية وحزبية ولكن على عناصر التطرف ومهربى المخدرات ومرتكبى الجرائم الاقتصادية .
- اللواء النبوى إسماعيل ما هي محاولات الاغتيال التي تعرض لها السادات وتم إحباطها من الأمن في مصر ؟!
- • الحقيقة أن ولاية الرئيس الراحل السادات كانت حافلة بتحديات كثيرة جدا ومخططات عديدة من خارج مصر وكانت ذروة هذه المخططات بعد مبادرة السلام وزيارته لإسرائيل ، فانفتحت النار على مصر من جهات كثيرة منها منظمات إرهابية ومنها منظمات عربية كانت على خلاف مع مصر في ذلك الوقت وكانت طبعا بعض هذه المخططات تستهدف حياة السادات نفسه وبعضها الآخر كانت تستهدف الأمن والاستقرار في داخل مصر عن طريق إحداث بعض عمليات التفجير والتخريب ، ولكن الحق يقال أن الأمن المصري في هذه المرحلة - كما هو عادته في كل المراحل على مستوى المسئولية-- أحبط الكثير من هذه المحاولات قبل حدوثها ، وعلى سبيل المثال لا الحصر محاولة لاغتياله في صيف ١٩٨١ عن طريق اصطياده من أحد المباني أثناء مروره في أحد الطرق الجماورة لمنزله واصطياده ببندقية بمنظار تلسكوبي ولكن أمكن إحباط هذه المحاولة قبل حدوثها وكانت عملية خطيرة جدا وكانت مخططة تخطيطا جيدا أيضا . وكانت هناك أكثر من محاولة لاغتياله في الخارج عند ذهابه لحضور المؤتمرات أو زيارته للدول الأجنبية وكانه هناك دور بارز لأجهزة الأمن المصرى في إحباطها بالتعاون مع بعض

هذه الدول .

- ما حقيقة قضية سفارة بلغاريا حيث أن تحقيقات نيابة أمن الدولة لم تصل إلى أدنى دليل .. هل كان الهدف إبعاد بعض المعارضين أمثال أحمد طه عن ترشيح نفسه لمجلس الشعب ومحاولة تشويش سمعة إحدى الصحفيات وقد قبض عليها في هذا الاتهام لأنها على علاقة غير مشروعة مع أحد نواب المعارضة البارزين ؟
- الحقيقة أن موضوع سفارة بلغاريا قد ضبط بمحض الصدفة فقد كان مقر سفارة بلغاريا يشغل بعض الأدوار بمبنى في حي الزمالك وتسكن إحدى العائلات في شقة في نفس المبنى وكانت السفارة ترغب في إبعاد هذه العائلة حتى تكون العمارة كلها مشغولة بمعرفة السفارة وجرت مفاوضات في هذا الشأن بين السفارة والسكان .. لكنها لم تصل إلى نتيجة حيث أن السكان قد طالبوا بشقة مماثلة في المساحة والموقع فلم يتيسر هذا وتعثر الوصول إلى تسوية ودية أو سلمية بينهما . فبدأت السفارة في إحداث بعض المضايقات لزوار هذه الشقة ووصل الأمر إلى تدخل من وزارة الخارجية للتوفيق بين السفارة وهذه الأسرة التي تسكن في نفس المبني .. إلى أن حدث في يوم مشاجرة بينهما وكان رب الأسرة موجودا في دولة عربية في مهمة فاعتدى رجال السفارة في هذه المشاجرة على الزوجة والابنة وتم إخطار وزارة الخارجية بشأن هذا الموضوع وقد نشر في اليوم التالي خبر عن هذه المشاجرة وضرب الزوجة والابنة ونشر الخبر بصورة مثيرة

أثارت الغضب على السفارة وفوجئت بالسادات يتصل بي بالتليفون في الثانية والربع من ظهر هذا اليوم وقال لي :

يا نبوى أيه حكاية موضوع سفارة بلغاريا والاعتداء المنشور فى الصحف اليوم ؟ .. فقلت له هذا موضوع قديم وهناك مشاكل بين هذه الأسرة المصرية والسفارة .. والخارجية تتولى هذا الموضوع من ناحية السفارة ونحن كوزارة داخلية بدأنا فى اتخاذ إجراءات قانونية للتصدى للذى حدث .

فقال لى : لا يا نبوى .. هذا غير كاف وأنا لا أقبل بأى حال من الأحوال أن أسرة مصرية عائلها غير موجود وغائب فى الخارج وتتعرض للإهانة من ناس زى دول .. أسرة مصرية وليس لها عائل ويعتدوا عليهم بالضرب هذا أمر غير مقبول بأى حال من الأحوال وأن قراراى هو الآتى : تبعت ناس من عندك يطردوا السفير والمجموعة التى معه وتغلق السفارة .. وتعود هذه الأسرة .. وعايز الخبر ده يذاع فى نشرة أخبار الراديو الساعة ٢,٢٠٠ !!!

وكان حديث السادات لى قبل الثانية ونصف بدقائق وكان قراره سياديا لا يحتاج إلى مناقشة ولا أخفى عليك فإن طرد السفير وأعضاء السفارة يجب أن يكون فيه شيء من التردد وعملية تستوقف النظر ولكن الطريقة التى كان يحدثنى بها السادات كانت بنخوة أن كرامة المواطن المصرى في بلده يجب ألا تهان بيد الأجنبي وخاصة أنها سيدة وزوجها غائب .. فكان السادات ثائرا جدا وكان غير مقتنع بالإجراءات القانونية التى اتخذت من محضر ونيابة وقضية واجتماع

من الخارجية .. كان غير مقتنع بهذا على الإطلاق ، فأنا أرسلت ضباطا من عندي أخلوا السفارة فعلا وكانت لدينا معلومات سابقة بأن هذه السفارة تعمل في جمع معلومات ونشاط غير مرغوب فيه من بعض عناصرها لحساب الكتلة الشرقية في ذلك الوقت وكانت سفارة بلغاريا ضمن السفارات الشرقية التي تعمل بالتجسس حيث قامت بالفعل وبعض عناصر فيها بعمليات بجسس فأبلغوني أنه أثناء إخراج أعضاء السفارة لاحظوا أن مجموعة من أعضاء السفارة قد أغلقوا على أنفسهم حجرة صغيرة ولا يريدون الخروج منها .. وأنهم يحرقون أوراقا ووثائق بطريقة تثير الاشتباه .. وأن طريقتهم في حرق الأوراق يشوبها الذعر مما يؤكد أنها وثائق خطيرة فأنا طلبت منهم ايقاف حرق الوثائق وجمعها والتحفظ عليها وبعد التحفظ عليها وجدنا أن جزءا كبيرا منها باللغة البلغارية فطلب جهاز أمن الدولة أستاذا متخصصا في اللغة البلغارية لترجمة هذه الأوراق والمستندات والوثائق ، فأكد في تقريره على أن بعض هذه المستندات والملفات تخص مصريين ومشار لهم بأسماء حقيقية وأسماء أخرى رمزية وأن هناك تكليفات لهم عن طريق السفارة لجمع معلومات في جهة عملهم أو تخصصهم فتولت النيابة التحقيق وقد أصدر النائب العام بيانا رسميا بما توصلت إليه النيابة في هذا الموضوع وقد عقد مؤتمر صحفى شرحت فيه أبعاد هذه العملية .

● ولكن قالوا وقتها أن المقصود بذلك هو إبعاد أحمد طه عن مجلس الشعب .

- تقدر تقول لى ما الفائدة أن أحمد طة ينجح فى انتخاب مجلس الشعب أو يسقط وهناك حوالى ٤٠٠ عضو .
  - لأنه معارض عنيد .
- هو أحمد طه هو الوحيد المعارض ثم إنه بالعكس كان أحمد طه معارضا مفيدا ويتحدث بموضوعية .. إنما الموضوع بأكمله كان في أيدى النيابة العامة والقضاء وكما هو معلوم فإن القضاء يمكن أن يبرئ أو يدين وهذا ليس في اختصاصنا ولا نتابعه ولا نستطيع أن نتدخل فيه وليس للشرطة دور إلا تقديم هذه الوثائق والمستندات التي عثر عليها بمحض الصدفه داخل السفارة البلغارية وتم ترجمتها واكتشفت أنها قضية بجسس ثم إن مسألة إسقاط عضو أو العمل على عدم فوزه .. مسألة لا تؤثر في النظام ومهما كانت قوته في المعارضه ماذا يمكن أن يفعل للنظام ، ثم إن المجلس فيه أغلبية الحزب الحاكم والقرار في النهاية للأغلبية .. ثم ماذا يمكنه أن يتحدث في أي موضوع ثم إن أحمد طه نجمح في الانتخابات أكثر من مرة ولماذا هذه المرة التي كان مقصودا بها لكيلا يفوز .
- هل كانت هناك خطة لاغتيال السادات اسمها «جون كنيدي» عن طريق شاب مصرى يعمل فى دولة عربية مجاورة وتم القبض عليه بعد أن ضبطت البندقية مخبأة داخل سيارة فيات ١٣٢ عن طريق مخابرات هذه الدولة ؟.
  - من الذي قال لك هذا الموضوع ؟!!

- ليس هناك صحفى يكشف عن مصدره .
- بالفعل كانت مخابرات إحدى الدول العربية في ذلك الوقت على خلافات معنا وكان مخططا لاغتيال السادات بالطريقة التي قلتها من قبل عن طريق بندقية بها تلسكوب وقد أمكن ضبط البندقية في السيارة التي كانت قادمة من الخارج حيث كانت البندقية مخبأة في تابلوه السيارة الأمامي والطلقات كانت مخبأة في خزان الوقود الذي كان نصفه به وقود والنصف الآخر به ذخيرة وبعض المسدسات وكان لدينا علم بوصول هذه السيارة من الخارج وقد تابعنا مع النيابة استقبالها وإحباط هذه المحاولة التي كانت تستهدف اغتيال السادات وقد تولت النيابة العامة التحقيق .
- وماذا عن محاولة سعدون العراقى والسائق الميكانيكى
   والتى نقل على أثرها رئيس أمن مقر رئيس الجمهورية بناء على
   أوامر السادات .. هل كان الهدف منها هو نقل طه زكى من أمن
   الرئاسة ؟
- أريد أن أعرف من أين جئت بهذه المعلومات .. كانت محاولة لاغتيال السادات وكان أحد رجال الخابرات العراقية وهو «سعدون زعنون» كان يعمل في السفارة تخت غطاء دبلوماسي واستطاع أن ينشئ علاقة مع سائق السيارة الخاص في رئاسة الجمهورية في منزل الرئيس السادات وتوطدت الصداقة بينهما ووصل الأمر إلى أن سعدون هذا كان يركب السيارة الخاصة للرئيس السادات وكانت عملية خطيرة جدا فقد كان يستطيع أن يضع أي عبوة

ناسفة في السيارة وأمكن ضبطه .. فلما عرض الأمر على السادات استاء جدا من هذا وقال :

أم ال المسئول عن السواقين وأمن سياراتي وأمن المقر بيعمل أيه ! والحقيقة أنني لا أعرف من المسئول في أمن الرئاسة عن هذا والمسئول عن تأمين سيارات رئيس الجمهورية فهي خارج نطاق الداخلية فهناك مسئولي الأمن بالرياسة ولقد فوجئت بعدها بإبعاد طه زكى وتساءلت عن هذا فقالوا : إنه هو المسئول عن أمن الرئيس وسياراته ومقره وعن خروج سيارته بدون حرس وأنه بهذا يعرض الرئيس للخطر حيث أن رجل المخابرات العراقية قد وصل إلى إقامة علاقة بسائق الرئيس في رياسة الجمهورية وداخل منزل الرئيس وتم إبعاد طه زكى فما علاقة النبوى إسماعيل بهذا الموضوع خاصة وأن السادات كان يعرفه جيدا .. فهو الذي اكتشف شرائط مايو وكون أن السادات قد أبعده لإخلاله الخطير بأمنه الشخصي فهذا قرار السادات فما علاقة النبوى إسماعيل بذلك ؟!

● اللواء نبوى إسماعيل .. اتصلت بالرئيس السادات فى استزاحة القناطر تليفونيا وأبلغته عن عملية شراء سلاح بالصوت والصورة وأن مشترى السلاح قال للبائع الذى كان متعاونا مع المباحث أنه سوف يستخدم هذا السلاح لقتل السادات الذى لا يحكم بالإسلام والذى ركب النصارى واليهود علينا وقد أبلغت السادات بذلك وأنك متابع مشترى السلاح هذا وتبين بعد ذلك أن المشترى هو نبيل المغربى الساعه الأيمن لعبود الزمر لماذا لم يقبض عليهما فورا ؟!

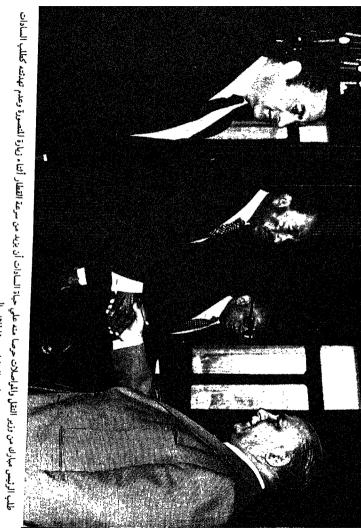

ليرد التحية على الجماهير حتي لا يكون السادات هدفا للاغتيال .

● الحقيقة أنه تم هجوم من مباحث أمن الدولة لعناصر من تنظيم الجهاد واسمه على تنظيم الجهاد واسمه على المغربي تمكن من قتل مقدم من أمن الدولة فرع الاسكندرية . فالمتابعة كانت مستمرة لتحرك تنظيم الجهاد لمراقبة ورصد بعض العناصر فيه .. وتمكنت مباحث أمن الدولة التسجيل بالصوت والصورة لمجموعة من تنظيم الجهاد يفحصون أسلحة في المكان المجتمعين فيه وأحدهم يسأل نبيل المغربي الذي كان موجود ا ويقول: حتستخدم السلاح ده في أيه .

فقال له : أول طلقة ستخرج في صدر السادات !

وكان هذا الحديث قبل سفر السادات إلى المنصورة فكان المفروض أن تستمر المتابعة حتى نكشف عن أكبر عدد من العناصر في هذا التنظيم وقد نصل إلى كمية أكثر من السلاح من خلال مراقبة هذه العناصر والأماكن التي يترددون عليها ، فلكى تصل إلى أكبر عدد من الأشخاص وأكبر قدر من السلاح في أى تنظيم غير مشروع سواء أكان «يميني متطرف» أو «يسارى متطرف» لابد من المتابعة لفترة قد تطول جدا لاكتشاف كل يوم أشخاصا جددا في التنظيم وأماكن جديدة لهم وقد أرسلت نسخة من شريط الفيديو بهذا اللقاء للرئيس السادات قبل سفره إلى المنصورة لأن هذه الفترة كانت مليئة بزيارات وانتقالات عديدة للسادات .. وكان كل يوم في مكان سواء في العتاح مشروعات أو زيارة محافظات فكان مقررا أن يفتتح مشروع المتصلاح أراضي في البحيرة ورحلة المنصورة ومؤتمر الحزب الوطني

فى ٢٨ سبتمبر وافتتاحه لمدينة السلام فى طريق الاسماعيلية ثم حضور العرض العسكرى فى ٦ أكتوبر . وأذكر أن السادات قال لى : أنا بعد العرض العسكرى يا نبوى حاروح أزور قبر أخويا عاطف السادات وأطلع على اسكندرية لأنى مجهد !!

فالحقيقة أنها كانت فترة مشحونة بانتقالاته وزياراته وفي الوقت نفسه كنا قد اكتشفنا تنظيم الجهاد وأصبح السلاح في أيديهم فلهذا أنا قلت :

هاجموا الأوكار التي ظهرت واقبضوا عليهم ثم نستكمل الباقي بعد ذلك ، لأنه قد تطول فترة متابعة التنظيم للوصول إلى كل أعضائه وكشف كل مخابئه السرية وهذا يعرض الرئيس الراحل للخطر

فرأيت أنه من المصلحة عدم الانتظار فترة أكثر من ذلك حتى لا تهرب مجموعة من التنظيم أو تغتال السادات .

فأصدرت تعليماتي بمهاجمة التنظيم وهاجموه فعلا وضبطوا مجموعات كبيرة منهم ولكن لسوء الحظ كان عبود الزمر مكلفا بعمل في ذلك اليوم خارج القاهرة ولم يكن في بيته ولكن ضبط في بيته أسلحة ووثائق هامة للغاية وتم ضبط أعضاء مهمين في التنظيم وضبطت قنابل ومرفقات وأسلحة نارية وكميات كبيرة من الأسلحة ، فأنا اتصلت بالسادات صباح يوم سفره إلى المنصورة وقلت له :

إننى سبق أن عرضت على سيادتك بأن هناك تنظيما متطرفا إرهابيا نتابعه ووصلنا إلى أنهم قد اجتمعوا وكان معهم أسلحة يعدونها وحددوا الهدف وهو اغتيال الرئيس !!

وأنا لما وجدت في أيديهم السلاح وحددوا الهدف أصدرت أوامرى بمهاجمة التنظيم والقبض على العناصر التي ظهرت وتم ضبط الأسلحة التي في حوزتهم فقال لي السادات :

تصرفك صح يا نبوى مادام حددوا الهدف وأصبح في أيديهم سلاح ما نقدرش نستني بعد كده ، فقلت له :

هذا الذى حدث ؛ وقد أسفرت عملية الضبط عن اكتشاف أسلحة كثيرة وسيادتك .. رايح المنصورة بالقطار ما تسافر بالطائرة . فقال لى السادات :

أعلن أنها بالقطار وخليك انت في القاهرة تابع الأحوال !! وحين وصل السادات لركوب القطار إلى قليوب قال لى : فيه جديد يا نبوى قلت له :

ضبطنا أوكارا جديدة بعد ما كلمت سيادتك . فقال لى : تابع العمليات يا نبوى . حتى أصل إلى المنصورة وأعود منها .

- هل طلب الرئيس حسنى مبارك نائب الرئيس فى ذلك الوقت من وزير النقل والمواصلات حرصا منه على حياة السادات زيادة سرعة القطار وعدم تهدئته كطلب السادات ليرد التحية على الجماهير ؟
- نعم .. حدث ذلك فالسيد/ نائب الرئيس في ذلك الوقت السيد/ حسنى مبارك حرصا منه على حياة السادات طلب من وزير النقل المهندس سليمان متولى بحضورى زيادة السرعة وعدم تهدئة

القطار فى المحطات التى كان يمر بها ليرد السادات التحية على الجماهير التى خرجت لتحيته لأن القطار لو سار بسرعة بطيئة فإنه بذلك يسهل اصطياده .. فطلب من وزير النقل أمامى هذا .. ولكن السادات لاحظ أن القطار يسير بسرعة ووجد أن الناس سوف تندفع ناحية القطار ويمكن أن تصاب فصرخ وقال لوزير النقل والمواصلات:

مين اللي قال لك تعمل كده ؟ فقال وزير النقل والمواصلات :

السيد نائب الرئيس والسيد وزير الداخلية هما اللذان طلبا منى ذلك .

فقال له السادات:

لاً .. بطأ السرعة كما كان مقررا وخللي القطر يمشى بالبرنامج المخطط له . ومرت هذه الرحلة بسلام .

- هل جرت محاولة لاغتيال السادات في الاسكندرية في ٢٦ يوليو ٨٦ ولكن خطة الجناة لم تكتمل نتيجة تعذر وصولهم إلى كميات من المفرقعات التي كانت مطلوبة في اللحظات الأخيرة؟.
- الحقيقة أن تنظيم الجهاد حين تم القبض على بعض أعضائه قبل اغتيال السادات واستكملت عمليات القبض بعد اغتياله اعترف بعض منهم أنه كان مقررا اغتياله في احتفال كان مقاما في الاسكندرية بمناسبة ذكرى خروج الملك فاروق من مصر في ٢٦ يوليو وكانت خطتهم هي أنه أثناء وجود السادات في هذا الاحتفال

سوف يأتون بأتوبيس كبير به مفرقعات وأنابيب بوتاجاز ويدخلون به مكان الاحتفال بعد وصوله فلم يستطيعوا الحصول على المرفقعات والسلاح اللازم فلم تتم العملية !!

وهذا في حد ذاته يلقى الضوء ويرد على البعض الذين يزعمون أن اغتيال السادات قد وقع بسبب التحفظ فقد كان مقررا اغتياله قبل ذلك ولم تكن قد بدأت إجراءات التحفظ أو غيره . فقد كان التحفظ في سبتمبر وهو قد اغتيل في أكتوبر ومحاولة الاغتيال هذه كانت في ٢٦ يوليو وهذا يبين أن المخطط كان اغتيالا وليس له علاقة بالتحفظ!!

● هل حدث ليلة العرض العسكرى أن توصل أحد الضباط إلى واقعة خطيرة وهى أن عبود الزمر قد التقى بأحد رجال المباحث المندسين على التنظيم مساء فى ميدان الجيزة وسلمه حقيبة بها قنابل وكان عبود الزمر فى حالة ثورة وكان يقول : لابد من عملية كبيرة إحنا ميين . ميين .

هل اتصلت بالرئيس السادات لتخبره بهذه الواقعة وماذا قال لك ؟

● الموضوع أن مصدرا من مصادر مباحث أمن الدولة كان مكلفا بمتابعة عناصر من التنظيم ودعى إلى مقابلة قيادة تنظيمية في ميدان الجيزة فذهب فوجد عبود الزمر فقال له عبود: هل المباحث تعرف طريقك ؟!

فقال له : لأ .

فقال له عبود : خد الشنطة دى فيها مفرقعات .. احفظها عندك وحنحضر لك كمية ثانية . فقال له :

إنتم ناويين على أيه ؟

فقال له عبود :

إحنا ضايعين .. ضايعين

ومخططنا انكشف وقياداتنا بتقع وراء بعضها وجزء كبير من سلاحنا انضبط ولابد من عملية كبيرة حنعملها !! وكان عبود الزمر منفعلا .. فالمصدر الأمنى بلغ هذه المعلومات بعد انتهاء المقابلة .

ولم يكن هناك وقت لكى يبلغ بهذه المقابلة ولم يكن يعرف أن هذه القيادة هى عبود الزمر ولو كان قد بلغ قبل ذلك لقبض عليه ولكن تقدير رجل الأمن قد يفرض عليه الانتظار حتى يستطيع من خلال هذه القيادة أن يصل إلى قيادة أخرى عن طريق متابعته !!



(٣)

الابوي إسماعيل

من جسدور المنصسة إلىي طلبسات چيمسان

النبوي إسماعيل:

- رجال الامن حاولوا توصيل رسالة لى تخبر نى باغتيال
   السادات فى المنصة قبل اغتياله بدقائق!!
- آخر كلمات السادات لى: اطمئن يانبوى ولاتقلق وبكره حيعدى على خير !!..
- كان من الصعب إن يتخذ السادات قرار ا بعدم الذهاب إلى لنصة !
- عطا طایل کان متجما نحوی فی المنصة وشاهرا
   سلاحه پریداغتیالی لولاان رصاص مسدسه قدنفد!
- طلبت منی چیمان ثلاثة طلبات ورفضت آن انفذاها ای طلب منهم!.
  - توترت (عصاب السادات بسبب شتائم خصومه لچیهان).
  - حين رايت الإسلامبولي مُتجما نحو المنصة قلت:

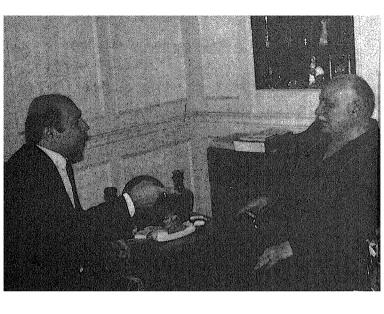

- لو أن حادث المنصة كان انقلابا ... ما كنت أهـــــــرب
   أو انتحر ولكنى كنت سا قاوم!
  - المحجوب لم يكن المقصود بالاغتيال ولكن محمد عبد
     الحليم موسى !

- ما الذى دار بينك وبين السادات فى المكالمة الأخيرة ليلة العرض العسكرى الذى اغتيل فيه ؟!
  - اتصلت بالرئيس السادات ليلة العرض وقلت له:

أنا قلق بالنسبة للعرض والطريق المؤدى إلى المنصة !! فهناك احتمال أن يكون هناك هجوم على الركب أو مكان العرض ولهذا فقد أعددت خطة أمنية بالنسبة لتأمين الطريق إلى المنصة ولكن بالنسبة للعرض فهذه منطقة عسكرية ولا دخل للشرطة فيها !!

فقال لى السادات :

لا تخف .. الأولاد دول كل واحد فيهم بيحاول ينفد بجلده ويهرب !!

فقلت له : لا .. لسه من يومين فقط أحد مصادرنا دعى لمقابلة قيادة في التنظيم وذهب لمقابلته فوجده عبود الزمر وأعطى له حقيبة بها مفرقعات وكان عبود منفعلا وقال له كيت وكيت ورويت له القصة كاملة .

فقال السادات : أنا هددته في الخطاب بتاعي ! .

وكان السادات قد هدده بالفعل في خطابه الذي ألقاه في مؤتمر الحزب الذي عقد في ٢٨ سبتمبر في الجلسة الختامية وتهديده هذا قد أثار تساؤلات عديدة في البلد وقد سألني الوزراء وأنا خارج من المؤتمر هي أيه الحكاية ؟!

وقد قلت للسادات في تلك المكالمة الأخيرة:

تصرف عبود الزمر هذا جاء بعد التهديد الذي قلته سيادتك !!

واحنا إذا لم نكن قد اكتشفنا عبود الزمر كان ممكن يكون قاعد فى المنصة بحكم عمله وأنه ضمن مجموعة تقوم بتأمين سيادتك !! ورد على السادات قائلا :

اطمئن یا نبوی ولا تقلق وبکره حیعدی علی خیر !! .

- ♦ ماذا كانت الحالة النفسية للسادات وأنت تتحدث إليه في المكالمة الأخيرة ليلة العرض العسكري؟!.
- حين كنت أعرض عليه تصورى ومخاوفي كان يسرح كثيرا للدرجة أنى فكرت أن الخط انقطع بينى وبينه وكدت أقول له : آلو .. فقال : يا نبوى ما تخفش أنتم عملتم عمل كبير وبكره حيعدى على خير !! .
- قيل أن أحد المواطنين أبلغ الشرطة صباح يوم العرض العسكرى بأن حدث خطيرا سوف يحدث وأن الرئيس السادات سوف يغتال في المنصة فما هي حقيقة هذا الموضوع ؟!
- هذا السؤال له أساس من الصحة فكان هناك أحد مصادر وزارة الداخلية التى تنقل المعلومات من تنظيم الجهاد قد فوجىء بعد بدء العرض بزيارة من أحد قيادات التنظيم له بمنزله وأبلغه تعليمات مفاداها أن حدثا خطيرا سيقع بالمنصة !!!

وعليه متابعة العرض فى التليفزيون وعدم مغادرة منزله حيث ستبلغ له تعليمات من التنظيم بمهام يقوم بها بعد حادث المنصة فما كان من هذا المصدر إلا أن استكشف الطريق وأطمئن إلى عدم وجود من يراقبه وانطلق للبحث عن الضابط الذى يتلقى منه تقاريره حيث

أبلغه بالموضوع فقام الضابط بإبلاغ رئاسته على الفور .

وقامت رئاسته بدورها بمحاولة إبلاغي المعلومات بالمنصة عن طريق أقرب سيارة لاسلكي لمنطقة العرض .

وأثناء ذلك فوجئوا بصوت طلقات الرصاص وحدوث عملية الهجوم على المنصة والاغتيال . ومن ذلك يتضح أن القدر كان قد وضع نهاية لحياة الرئيس الراحل في هذا اليوم إذ لو وردت هذه المعلومات في وقت مبكر قبل بدء العرض أو قبل وقوع الحادث بوقت كاف يسمح بإبلاغها لى فمن المحتمل أن تكون قد تغيرت أمور

- ماذا كنت ستفعل لو بلغت في المنصة بهذه المعلومات ؟!
- کنت سأقوم بدوری بالهمس بها فی إذن السادات فقد
   کنت على مقربة منه فى المنصة !!
  - وما هو تصرفه في اعتقادك ؟!
- وح اسأله !! واعتقد أنه كان سيستمر فى العرض لنهايته فقد كان رحمه الله جسورا كما أن الموقف كان فى غاية الحرج فكيف كان سيغادر المنصة أو يأمر باختصار فقرات العرض وكلها تصورات وليدة وقتها ولكن الحذر لا يمنع من قدر!!
- هل توقع السادات أنه سيقتل على أيدى أحد رجال القوات المسلحة ؟!
- سواء توقع أو لم يتوقع فهذه مسألة يمكن أن تقع في أى
   دول من دولة العالم وكون أن أناس لهم انجاه عدواني أيا كانت

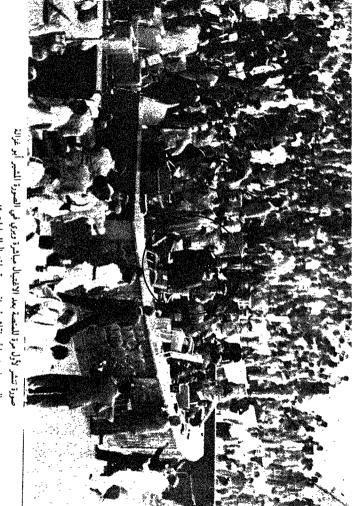

والبوي إسماعيل في نقاش في نفس موقع اغتيال السادات ؟!

تصرفاتهم أو هويتهم أول مايجدوا الفرصة لتحقيق أهدافهم في أى مكان سواء في الطريق العام أو في أى احتفال أو في مؤتمر أو مكان عرض فهذه مسألة تخضع للتقدير الشخصى نحو الهدف الذى يريد يخقيقه لكن تصورى الشخصى أنه كان ممكن أن يحدث هذا في العرض العسكرى !! .

- هل نصحت السادات بعدم حضور العرض العسكرى إزاء ما توفر إليك من معلومات تهدد حياته ؟!
- لا .. أنا قلت له مخاوفي وتركته يتخذ القرار بنفسه فلا أستطيع أن أقول له : لا مخضر العرض فهذا قرار لابد أن يصدر منه شخصيا لكنى حذرته وقلت له بالحرف الواحد :

عبود له أعوان من زملائه ودول لسه هاربين ؟! .

- يعني إنت حدرته من وجود اغتيال داخل المنصة نفسها ؟١.
- أنا حذرته وقلت له بالضبط .. أبا قلق من الذى سيحدث غداً يا سيادة الرئيس فالطريق له محاذيره العديدة ومهاجمة الموكب من أى مبنى أو أن سيارة ملغومة تدخل فى الركب. وقلت له : لهذا فقد عملت احتياطات أواجه بها أى احتمالات خطر فى طريق العرض ولكن منطقة العرض منطقة عسكرية لادخل للشرطة بها وخطط الأمن الخاصة بها تتم خارج الداخلية وعبود هارب وعناصر أخرى من التنظيم هاربة وعبود ليس وحيدا بل معه زملاء على شاكلته وأنا غير مطمئن على ما سيحدث فى العرض وحين قلت له عبود لو لم يكتشف أمره فإنه كان من الممكن أن يكون فى المنصة

وكنت مخت رحمته ١٤ .. هذه العبارة الأخيرة شدت السادات جدا .

والحقيقة أنه في رأبي أنه كان صعب جداً أن يتخذ السادات قراراً بعدم الذهاب إلى العرض . ولم تكن معلوماتي للسادات بأن أقول له : إنك حتقتل بكره في العرض ولكن كانت هناك مخاطر دارت, بخاطرى ورؤية وتصور وتخليل بقدرتقييمي للواقع .

 ♦ لكن نشر أنك قلت فى مجلس الشعب فى ٢٢ ديسمبر ١٩٨١ أنك نصحت السادات ألا يحضر العرض العسكرى فلماذا لم يأخذ بنصيحتك ؟!

أبديتها له وهو الذى يتخذ القرار بنفسه ولكن لا أستطيع أن أقول له : أبديتها له وهو الذى يتخذ القرار بنفسه ولكن لا أستطيع أن أقول له : لا تخضر العرض فليس عندى معلومات محددة أنه سيغتال فى العرض لكنها مخاوف مبنية على أساس فلما أقول له لا تخضر العرض ويسمع نصيحتى والعرض يتم بدون أى شيء سيأتى السادات ويقول : نبوى أفسد العرض ونصح بأننى لا أذهب العرض .. ولو كانت لدى معلومات مؤكدة على أنه سوف يغتال فى العرض لقلت له ذلك !! .. وكنت قلت له : هناك معلومات مؤكدة بأن هناك تضحية بحياتك لو ذهبت للعرض العسكرى لكن أنا عياتك وأن هناك أناسا هاربين ومنهم من العسكريين وهو قلت له تصورى أن هناك أناسا هاربين ومنهم من العسكريين وهو ذاهب إلى منطقة مملوءه بالعسكريين وقد يغتال وكان هذا توقع أو

● اللواء نبوى إسماعيل وزير داخلية مصر السابق .. هل

كان يتوقع بخبرته الأمنية الكبيرة أن تتم عملية اغتيال السادات بهذه الطريقة ؟! .

- كنت أتوقع ذلك ؟! وكنت ذاهبا إلى العرض قلقا للغاية وكنت أجلس في العرض قلقا أيضا وأتمنى أن ينتهى العرض بسرعة وكان من قلقى كل دقائق أنظر في الساعة .. وأنظر ماذا تم في العرض وماذا يبقى منه حتى ينتهى ؟! .
- هل كان إحساسك كرجل أمن أن السادات يمكن أن يغتال في أى لحظة ؟١.
- ●● نعم .. وهو الاغتيال عايز أيه ؟! واحد ببندقية يقتله .. انت فاكر أيه .. سهل جداً !!.
- أريد أن أسألك سؤالا وتصدقنى القول فيه هل لحظة ما كانت الطائرات تحلق في سماء العرض العسكرى فوق المنصة في استعراضات جوية .. هل توقعت أن يكون الاغتيال عن طريق إحدى الطائرات عن طريق طيار يمكن أن يكون تابعا للتنظيم ؟! .
- ●● نعم توقعت .. وكنت أنظر للطائرات ليس كمتفرج ولكن واحد يدعو أن ربنا يستر ويعدى العرض العسكرى على خير لم أكن أنظر ساعتها إلى ألعاب خارقة في الجو ولكنى كنت متخوفا من أن يكون أحد في التنظيم ويأتى له أمر بضرب المنصة فينفذه ؟! .
  - هل كان هذا هاجسا أم بحت به لأى أحد بجانبك ؟! .
- ●● لم أبح به لأحد بل كان هاجسا في خاطرى ونظرتي كانت نظرة قلق ؟!

- اللواء النبوى إسماعيل .. وزير داخلية مصر السابق .. لو
   استعدت من الذاكرة شريط يوم ٦ أكتوبر ١٩٨١ منذ الصباح الباكر
   وحتى لحظة اغتيال السادات ماذا حدث يومها بالضبط ؟!
- كنت فى مكتبى أتابع إجراءات الأمن وإجراءات الطريق من منزل السادات وحتى مكان العرض تخوفا من أن يهجم أحد على الركب ثم خرجت مع المجلس الأعلى للشرطة إلى قصر عابدين وسجلنا تهنئة للرئيس بمناسبة نصر أكتوبر وخرجنا من التهنئة على العرض مباشرة وجلست فى العرض بجانب د.عبد الرزاق عبد المجيد وكمال حسن على وعز الدين هلال ولم نتبادل سوى بعض كلمات التحية فقد بدأ العرض مباشرة ولا أخفى عليك كنت قلقا للغاية وكل دقيقة أنظر فى البرنامج ثم أنظر فى ساعتى متعجلا نهاية العرض !

وكان مقرراً في تنقلات السادات أن يزور قبر أخيه الشهيد عاطف السادات ثم يخرج على وادى الراحة في سيناء ثم يصلى صلاة العيد هناك ثم يذهب إلى الاسكندرية بعد ذلك لعدة أيام للراحة .

ثم حدث أن الطيران كان يقدم عروضه فى السماء وكنت أنظر إلى أعلى بنظرة قلق ثم عدت ببصرى إلى العرض فكان قائد العربية اللورى قد وقف ونزل منها خالد الاسلامبولى وتقدم إلى المنصة فأنا نزلت ببصرى على يده وهو يلقى أول قنبلة وقلت : عملتوها عملتوها عملتوها ؟!!

قلتها مرتين ثم انصب تفكيرى بعد ذلك على خطة الأمن لتأمين الإذاعة والتليفزيون لأنه من المؤكد أنهم يفكرون في الاستيلاء عليها أو يعطلوا الإذاعة وفكرت إذا كان السادات لم يمت فلابد من تأمين المستشفى الذي سينقل إليه حتى لا يغتالوه فيه ١٤.

- انت أحسست أن السادات بعد كل هذا الضرب يمكن أن
   يكون على قيد الحياة ؟!
- وغم أن السادات وقف وظل يخاطب خالد الاسلامبولي
   وقالله :

يا ولد .. متبقاش مجنون .

وكان السادات يشير بيده لخالد وهو يخاطبه وحاول البعض أن ينزل السادات وأن يتخذ له ساترا مما يحدث ولكن السادات لم يكن يريد ذلك ونقلوا السادات على نفس الطائرة الهليكوبتر التي كانت من المفروض أن تنقله بعد العرض إلى زيارة قبر أخيه عاطف السادات

- قيل أيضا إن زوجتك السيدة فايدة كامل صرخت فى المنصة وقالت يا نبوى .. يا نبوى ؟١ .
- الكلام الذى نشر فى إحدى الصحف هذا .. هو فى الحقيقة تهريج!!
- قيل إنها قد صرخت فقد أحست أنه يمكن أن يكون قد مابك مكروه ؟! .
- لا صرحت ولا حاجة .. ولم يحدث أى شيء من ذلك ولا أنا أحسست بها ولا هي صرحت وكان همي هي الخطوة التالية وهي تأمين البلد .

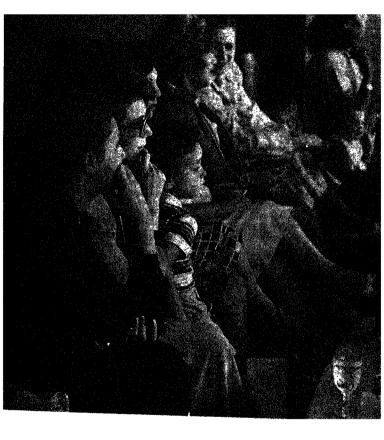

صورة تنشر لأول مرة التقطها قبل اغتياله بدقيقة واحدة المصور محمد رشوان في القاعة الخاصة بالسيدات في المنصة .

ولكن قيل أنك أول من هربت من المنصة لحظة الاغتيال
 في سيارة لاسلكي مع ضابط ملازم أول واختفيت تماماً ولم تظهر
 إلا بعد أن اكتشفت أن الحادث ليس انقلابا ؟! .

● وهذا تهريج أيضا كتبه أحد الصحفيين وسمعت عنه لكنه لا يمت للحقيقة بأية صلة بالعكس والضرب شغال نزلت وأعطيت تعليمات من على المنصة وكان كل همى بعد ذلك هو خطة الأمن .. فقد وجدت سيارة نجدة وكان لايزال الضرب مستمرا ومخدثت باللاسلكى وأعطيت تعليمات معينة وأوامرى بتنفيذ الخطة ١٠٠ وهى خطة كانت موضوعة لمواجهة حالة الطوارئ لتأمين الجمهورية كلها في حالات الخطر القصوى وقلت :

تحول جميع التشكيلات إلى قتالية!

وأثناء إعطاء تعليماتي تجدد الضرب بين الحرس والهاربين فما كان من الضابط واسمه اسامة مازن - ولايزال موجوداً في مكافحة التهرب من الضرائب - إلا أن دفعني بعنف خوفا علي من أن أصاب ودفعني إلى المقعد الذي بجانب السائق وقال لي :

يا فندم أنت حتصاب كده ؟!! .

وباللاسلكى أعطيت كل تعليماتى وقلت : لابد أن أذهب إلى الوزارة وفى الطريق من المنصة إلى الوزارة - وقد استغرق هذا دقائق قليلة - تابعث التعليمات وتحدثت إلى مديرى الأمن ومساعدى الوزير وحين وصلت للمكتب جددت التعليمات فقد كان همى هو خطة الأمن ولم أفكر فى الخطر ولا فى أى أحد حتى زوجتى التى كانت

جالسة فوق أعلى المنصة ونسيت أنها جالسة في المنصة ؟! .

ثم ذهبت بعد ذلك إلى مستشفى المعادى وقد وجدت الرئيس حسنى مبارك فى حجرة بجوار حجرة العمليات فذهبت إلى حجرة العمليات ووجدت الدكتور المنيلاوى وسألته عن حالة السادات فقال لى : الموقف خطير وميئوس منه ؟! .

ثم سألت الدكتور عبد المجيد لطفي وسألته أيضا فقال لي :

اعتبره مات !! لكن لا نستطيع أن نقول إلا إذا توقف كل شيء؟!.

وأثناء وقوفى معه جاءت السيدة جيهان السادات وكانت معها ابنتها الصغرى جيهان .. فجاءت علينا وكان الدكتور قد خلع البالطو الأبيض وارتدى بدلته الكاكى فقالت له جيهان السادات :

أيه يا دكتور أنت مش لابس لبسك ليه ؟! .

فقال لها : بصراحة يا افندم أنا مش قادر أشوفه فى الحالة اللى هو فيها ! .

فقالت له جيهان : خلاص فهمت ! .

ثم وجهت جيهان حديثها لي وقالت :

يا سيادة النائب مصر دلوقت أهم شوف السيد النائب حسنى مبارك وشوفوا مصر أهم وأنا حانتظر هنا في المستشفى ؟! .

فصرخت ابنتها الصغرى جيهان فما كان من جيهان السادات إلا أنها شخطت فيها وكانت متمالكة وتحاول أن تكون متماسكة وتبدو أنها متماسكة ولكنها كانت في الحقيقة تعبانة ومنهارة .

ثم توجهت إلى الحجرة التي يجلس السيد نائب رئيس الجمهورية وقتها الرئيس حسني مبارك وقلت له :

الدكتور قال لي كذا وكذا وجلوسنا هنا مالوش لازمة ؟!

ونزلنا سويا وذهبنا إلى مجلس الوزراء وبدأت باقى الإجراءات والمنان ودعوة مجلس الوزراء وبلدأت باقى الإجراءات وإعداد البيان ودعوة مجلس الوزراء والمكتب السياسي حتى تستقر الأمور. ثم بعد ذلك يأتى أحد ويقول ان نبوى إسماعيل هرب من المنصة ولم يظهر إلا بالليل ؟!

أثناء نزولنا من المستشفى أنا والسيد نائب رئيس الجمهورية حسنى مبارك وجيهان السادات وجيهان الصغرى قابلنا كمال حسن على وكان متجها نحو المستشفى وقال لنا : إلى أين ؟! قلنا له : إلى مجلس الوزراء وجاء ورانا ورأيت أيضا ممدوح سالم والدكتور المنيلاوى والدكتور عبد المجيد لطفى وكلهم شهود ، فيهم الأحياء ومنهم الأموات .

- لو عهد إليك بحراسة المنصة من أمن الشرطة .. هل كانت ستكون نفس النتيجة .. وماذا كنت فعلت ؟! .
- إجراءات الأمن ليست كيمياء بل هي إجراءات تنفذ وأى إجراءات أمن تعمل في العالم مهما كانت وقتها يمكن ألا تمنع ذلك .. وما هو حادث الاغتيال . ؟! واحد معه مطواة أو سكينة أو قنبلة أو بندقية .. شيء قاتل يعنى وعنده استعداد أن يقتل أو يقبض عليه ؟! .
  - ما رأيك في الأخطاء التي كانت في المنصة من الناحية

## الأمنية والتي أدت إلى اغتيال السادات ؟! .

- لم أبحث عن أخطاء ولم أعرف خطة الأمن التي كانت موجودة حتى أعرف ما إذا كانت صحيحة أو خطأ لم أكن أعرف خطة الأمن حتى أستطيع أن أقيمها والذى أستطيع أن أقوله هو أن أى خطة أمن موضوعة لتأمين مكان أو شخص مهما وصلت درجة الدقة لا تخول دون الاغتيال .
- يعنى لو العرض العسكرى تم إعادته مرة ثانية أمامك مثلما يحدث فى مباريات الكرة فى إعادة الأهداف فى طريقة (الفلاش باك) فى الفيديو .. هل يمكن أن تشير إلى الخطأ الذى تسبب فى كل ما حدث ؟! .
- الحدث لم أراه إلا مرة واحدة فقط ولم أراه مرة ثانية
   وتفكيرى أن أى إجراءات يمكن أن يتخذها أى جهاز لا تحول دون
   وقوع حادث مثل الذى وقع ا .
- هل نصحت السادات بأن يرتدى القميص الواقى أثناء العرض العسكرى ؟!.
- ¥ .. وأعتقد أن الحرس في منزله نصحوه بذلك وهو يرتدى ملابسه صباحا وكان لديهم خبر عن المخاطر ومعلومات عن الضابط الذي كان مشاركا في التنظيم فنصحوه بأن يرتدى القميص الواقى فقال لهم : طيب لو لبست الصديرى ولو جاءت حاجة هنا ؟! وأشار على رأسه فما الذي سوف يمنعها ؟! والله أعلم إذا كان ذلك حقيقيا أو غير حقيقى .. وسمعت أن الحرس لجأوا إلى السيدة جيهان

السادات يطلبون منها أن تنصحه فقالت لهم : مادام رفض وثار عليكم.. أنا حا قول له أيه ؟!.

- هل كان هناك تخطيط وتدبير لضرب جنازة السادات بواسطة طيار عضو في التنظيم ؟! .
- لا .. لم يكن بهذا الشكل وإنما توافرت بعض المعلومات عن تهديدات لمحاولة إحداث اغتيال في الجنازة لوجود بعض رؤساء دول أجنبية وبعض رؤساء دول سابقين فكان هناك تهديدات أو احتمالات اغتيالات ولهذا فقد روعي هذا في خطة الأمن التي أعدت لتأمين الجنازة .
- لكنك طلبت من الرئيس حسنى مبارك نائب رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت أن تقصر إجراءات ومراسم الجنازة داخل قصر القبة ١٢.
- أنا لم أطلب ذلك ولكن الذى حدث أن كان هناك المتماع لمراسة خطوات الجنازة برئاسة الرئيس حسنى مبارك نائب رئيس الجمهورية وقتها فأحد الحاضرين عرض ضمانا لتفادى حدوث أى شيء من التهديدات التى وردت عن الجنازة ومحاولة اغتيالات لرؤساء الدول الأجانب فأبدى اقتراحا بأن تقام الجنازة داخل قصر القبة وهو مكان محكم ولكن الرئيس حسنى مبارك رفض رفضا قاطعا وقال عبارة حازمة بدون تردد لازلت أذكرها حتى الآن قال :

أنا غير موافق وإما أن نكون أو لا نكون ويجب أن تسير الجنازة عادية كما هو المقرر لها وهو ما حدث بالفعل وأنا كنت في قرارة

نفسى أؤيد هذا القرار لأن شكلها كان سيكون أن هناك عجزا في الأمن أو الدولة بحيث أننا لا نستطيع أن نُسيِّر جنازة .

ما رأيك فيما يتردد من أن الرصاصة القاتلة جاءت السادات
 من الخلف من داخل المنصة وليس من الأمام ؟!

 لا .. لا .. هذا كلام قيل بالفعل ولكن التحليل والطب الشرعى أثبت عكس ذلك وأذكر أن جيهان السادات وجمال السادات ابن الرئيس الراحل حضرا لاستخراج الرصاص أمامنا .

● هل حدث نقاش حاد بينك وبين المشير أبو غزالة حول من المسئول عن اغتيال السادات ؟! .

●● ¥ .. لم يحدث شيء من هذا اطلاقا لا من قريب ولا من بعيد حقيقة .

 تعلم بالطبع أن عطا طايل المتهم باغتيال السادات قال في التحقيقات أنه كان ينوى قتلك مع السادات ؟!.

● أعرف ذلك ولقد اشتبك عطا طايل بالفعل مع الحرس ولقد رأيته وهو قادم علي يقصدنى في المنصة !! .. كان طالع من السلم المجاور لمكان جلوسى وموجه سلاحه لى !! لكن اشترك مع الحراسة التي في المنصة وظل يطلق الرصاص فانتهت خزنة الطلقات ورأيته وهو يستدار للخلف وبدأ يجرى !! . ولكن لولا هذا لكان هناك كلام تاني ؟! .

● طبعا كل شيء ممكن .

الم تكن مسلحا بالطبع ؟! .

- لا .. لا أحمل سلاحا ولا يصح بالطبع أن أدخل منطقة عسكرية مسلحا وأنا لا أحمل سلاحا بطبيعتى .
  - لكن رصاصات الاغتيال لا ترحم ؟١.
    - آه يعني يبقى قدرى كده ؟! .
- هل من المعقول أن قائد وحدة حراسة مستشفى المعادى هو
   ابن خالة عبد الحميد قاتل السادات ؟! .
- لم أسمع بذلك ومن الممكن ذلك ولكن لماذا نظلمه ونقول أنه على شاكلته فمن الممكن أن يكون هناك أخان كل منهما له المجاهه المختلف عن الآخر .. فهذا ليس معيارا ثم إنه من الممكن أن يكون أخاه أو قريبه ثم إنه معين هناك من الأول .. لا .. هذه مسائل لا تعطى أى دلالات أو مؤشرات ؟! .
- هل هو عمل مخطط لمجموعة عنف صغيرة تم زرعها في
   مصر لكن نواتها الأصلية قادمة من خارج الحدود ؟! .
- الفكر نفسة فكر مستورد ، الفكر نفسه الدينى المتطرف والإرهابي فهذا فكر مستورد ودخيل على شعبنا يلقى كل الاستنكار والإدانة من جموع الشعب وهؤلاء أعتبرهم مثل مسرح العرائس يحركون تبعا لها .
- عبارة لم يلتفت إليها أحد قالها عايزرا وايزمان وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق في كتابه «الحرب من أجل السلام» قال: إننا اكتشفنا محاولة لاغتيال السادات فسارعنا بإبلاغه لننقذ حياته ..
   ما رأيك في هذه الغبارة ؟!.

- ●● والله يعنى إذا صح أن قال عايزرا وايزمان فى كتابه هذا فهو حر فيما يقوله وينشره ولكن أنا كوزير الداخلية فى ذلك الحين لم يكن يخفى علي أن يكون هناك شىء مخطط لاغتياله وهم يخبروه ولا يقول لى عليها .. اعتقد أنه يمكن أن يكون قد تصور هذا فقط ١٩.
  - هل نسیت أن السادات قال لك مرة : «یا نبوی أنا بتجیلی من مخابرات عدیدة ویقولون لی إن وزیر داخلیتك مستهدف ..
     فخلی بالك من نفسك یا نبوی .. أنا مش حیطلونی» .. ؟!
  - ●● ¥ .. لم يقل لى هذا بالضبط وكان هذا أيام إعداد قرارات التحفظ. قال لى :

يا نبوى مخابرات بعض الدول بتقول لى : إِنْ وزير الداخلية عندك مستهدف ١١٤.

وهذا كلام عام فحين تقول لأحد أنت مستهدف .. طيب مستهدف منين وازاى وفين هذا هو المهم ١٢ .. أما أن تقول لأحد أنت مستهدف فهذا ليس كافيا فمن الإمكان أن يقولوا هذا بناء على الوقوف في مواجهة التنظيمات المتطرفة وبالتالي فإنه مستهدف للاغتيال لإيقاف نشاطه في مواجهة هذه التنظيمات فكانت فترة يخديات خطيرة وحين كنت أخلو لنفسي وأفكر في المصادر الخطر بالنسبة لمصر .. لم أكن أعرف من كثرة وتعدد المصادر .. مش عارف الضربة حاتيجي منين ١٢ .. فقد كانت هناك منظمات كثيرة في ذلك الوقت فقد كانت معاهدة السلام حدثا خطيرا وكان من الطبيعي أن تكون هناك ردود فعل مضادة له بنفس الخطورة فالسادات

قال لى بالتحديد:

يا نبوى أجهزة مخابرات كثيرة بتقول لى وزير الداخلية بتاعك مستهدف وأنت ما بتقوليش الحاجات دى فتأخذ بالك من العناصر الارهابية دى وتأخذ بالك في البيت والعربية والمكتب .

فقلت له : يا سيادة الرئيس لوقعدنا نفكر في الحاجات دى لا حناخذ قرارات ولا حنواجه العناصر الإرهابية . `

فقال لي السادات:

لا اسمع اللي بقولك عليه أنا مشى حيطلوني لكن أنت حيطولوك ؟!!

قالها السادات لي مرتين !! .

- بمناسبة عيزرا وايزمان نشرت إحدى صحف المعارضة وبالتحديد جريدة مصر الفتاة بالمانشيت العريض تقول: إن الموساد قد ساعد السادات والأمن المصرى في التجسس على بعض الأحزاب المعارضة ؟!.
- أولا .. الأمن المصرى في أى مرحلة من مراحل عمله لا يتجسس على أحزاب المعارضة ولا أى عناصر فالأمن المصرى من واجبه أن يتابع أى أنشطة ضارة تخالف القانون أو تخرج عن الشرعية وهذا من واجبه وإذا لم يفعل ذلك يصبح مقصراً في حق مصر وحق الشعب قبل ما يكون مقصراً في حق نفسه فالأمن المصرى لا يتجسس ولكن من واجبه طبقا للقانون أن يتابع أى أنشطة تخرج عن القانون والشرعية ثم إننى وزير داخلية مصر من عام ١٩٧٧ إلى عام

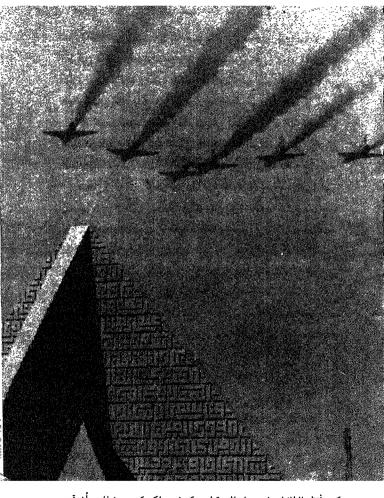

كنت أنظر للطائرات في سماء المنصة ليس كمتفرج ولكن كنت متخوفا من أن يقوم أحد بضرب المنصة !!

۱۹۸۲ لم يحدث أى لقاء بينى وبين أى أحد أو بين ضباط من الطرفين فكيف يتعاونون مع بعض ويتجسسون على الهواء ؟! .. هذا كلام كان للإثارة وجذب الانتباه ولكن أؤكد لك وأنا مسئول عن هذا مائة في المائة وأتخدى أن يكون قد حدث شيء من هذا ؟! .

- كيف تعاملت مع الهاربين في تأمين الدولة ؟! هل كان
   هناك تخطيط جديد بعد اغتيال السادات أم أن الأمر انتهى باغتيال
   السادات ؟! .
- ¥ .. كان هناك مخطط على حد توهمهم أو طيشهم أنهم يستولوا على السلطة ويعملوا دولة خومينية ١٢ وهذا كان طبعا وهم وكان مخططهم الاستيلاء على الإذاعة والتليفزيون وفعلا توجهوا بعد ذلك إلى هناك ولكن كان هناك من قبل حراسة مشددة فلم يقدروا على الاستيلاء عليها ولكن جاء في اعترافاتهم وما ضبط في حوزتهم أنهم كانوا محضرين بيانات تذاع من الإذاعة لصالحهم ونشرات وبرقيات تأييد مزيفة بأسماء وهمية .. مسألة لعب وعبث فقد كانوا على أن المسألة سهلة وأنهم بمكنهم مخقيق الهدف وهذا يدل على أن الهدف لم يكن اغتيال السادات فقط .. لأنه كان اغتيل وخلاص .. وأن الهدف كان اغتيال مصر كلها .

- يقولون إن السادات كان ضحية لتقارير أمنية خاطئة .. فما
   قولك ؟!
- أولا: السادات لايمكن أن يكون ضحية لأن له خيرة كبيرة جداً منذ العشرينات حيث مارس أعمالا كثيرة مدنية وعسكرية وله رؤية وأفق بعيد فلا يمكن أن يكون أبدآ ضحية أو يغرر به ثم تعال قول لى : تقارير أمنية خاطئة كيف ١٤ وأنا احترت حقيقة فهناك من يقول أن هناك تقارير أمنية فيها تهويل وهناك من يقول تقارير أمنية فيها تهوين .. فيها تهويل كيف ؟! وفيها تهوين كيف ؟! والسادات نفسه كان مبصراً وعلى علم بالأخطار التي كان محدقة به وأنا شخصيا أرسلت له أكثر من شريط فيديو بالصوت والصورة لإرهابيين يحملون في أيديهم سلاحا ويهددون باغتيال السادات ؟! فأين التهوين هنا ؟! وأين التقارير الخاطئة هنا أيضا ؟! أليست هذه اخطاراً كانت تهدده ثم أنه كان مقرراً أن يغتال السادات في يوليو قبل أن يفكر في مسائل التحفظ وهذه اعترافات ثابتة في التحقيقات والنيابات والمحاكم فليس الذي يده في الماء كالذي يده في النار وكان يكفي بعد اغتياله أن يعتقل عشرات الآلاف ولكن لم يحدث ذلك وعولج الأمر بحكمة وموضوعية وعقلانية شهد بها العالم أجمع ..
  - وكيف تم اكتشاف مقر عبود الزمر ؟! .
- إن عبود الزمر قد أعد مطبوعات ومنشورات فجر يوم الاستفتاء على رئاسة الجمهورية لمهاجمة بعض مقار لجان الاستفتاء فقبض عليه فى الفجر وكان مقرراً أن توزع هذه المنشورات وأن تتم

مهاجمة مقار اللجان الساعة ٨ صباحا فتم القبض على عبود الزمر في الخامسة صباحا في مقره في الهرم . وقد حدث اشتباك بين عبود الزمر والأمن ساعات طويلة وقد نصحت رجال الأمن بإطالة النفس واتخاذ سواتر وحاصرت المنطقة حتى ينفذ طلقات سلاحه ثم أطلقوا عليه كمية من الغاز في الوكر حتى تشل فعاليته حتى يمكن مفاداة قتله ومن معه وهذا ما حدث بالفعل حيث تم القبض عليهم أحياء بعد أن انتصرالغاز على القنابل والسلاح في أيديهم .

- من الملاحظ على السادات في أيامه الأخيرة أنه كان حاد المزاج وعصبيا ومتوترا .. فما هو تفسير ذلك ؟!
- حقيقة كان حجم التحديات كبيرا للغاية وكان متخوفا من أن قضية السلام والانسحاب لايتم في الوقت المحدد وكان متوترا من التجاوزات التي كانت تحدث من بعض العناصر المعادية أو الجماعات المتطرفة وخصوصا توجيه انتقادات مرة وحادة للسيدة جيهان السادات زوجته وقال لي : إنه يمكن توجيه انتقاد له إنما مهاجمة السيدات فهذا ليس من تقاليد بلدنا وليس من العرف السائد فيها . والحقيقة أنني لم أكن أنقل للسادات مثل هذه البذاءات وماذا يمكني أن أقول له!!

طبعا لم أكن أقول له ذلك حتى لا أستثير أعصابه فالذى يقول هذا انجماه معروف ويتم متابعته ثم إن السادات يعلم أن هناك انجماها معارضا وانجماها متطرفا فكانت بعض الكلمات الجارحة تصل إلى مسامعه من بعض أقاربه عن زوجته لكنى لم أكن أقل له هذا مطلقا

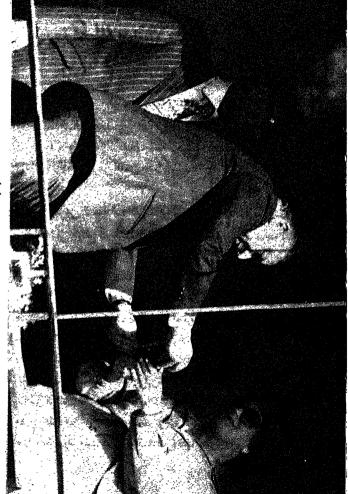

طلبت مني جيهان السادات ثلاثة طلبات ورفضت أن أنفذ لها طلباتها؟!

وكان السادات يطلبنى فى التليفون ويقول لى : يا نبوى بيقولوا كذا على جيهان . فأقول له :

حدث يا ريس هذا أوكان هذا في درس بعد الصلاة والمصلين أنفسهم اشمأزوا من ذلك وتركوا الدرس بعد الصلاة ! .

فكان السادات يكلمنى كثيرا فى ذلك الموضوع وهو ثائر فأهدئ من روعه .. وكانت مسألة مهاجمة السيدة حرمه تنشر فى صحف المعارضة وأيضا يثار فى بعض المساجد وهذا كان يثيره جداً ويجعله ينفعل .

• وما هي الانتقادات التي كانوا يوجهونها لجيهان السادات ١٩

● فى الواقع أن الانتقادات الموضوعية التى كانت توجه لها كانت تبلغ فوراً للسادات لعله يتدخل لايقافها ولا نعطى للناس مادة لكى تستغلها فى مهاجمة النظام فكان يوجه إليها مثلا التركيز الإعلامى عليها لكثرة حضورها مؤتمرات وندوات لا تدخل فى إطار النشاط الاجتماعى الذى يمكن أن تمارسه حرم الرئيس .. فمن المؤكد أن حرم الرئيس تقوم بدور مساعد لرئيس الجمهورية وهذا وضع سليم ومشروع وموجود فى العالم كله ولكن هناك نشاط يتغنى مع حرم الرئيس نشاط اجتماعى ونشاط خاص بالمرأة والطفل ونشاط لايتفق فكانوا مثلا ينتقدون عليها دعوة خوليو لإقامة حفلة غنائية فى مصر وخصوصا أنه كان قد حدث توجيه دعوة له بعد التحفظ وكان هذا منتقدا وأنا قلت للرئيس السادات وقتها : الرأى العام بيعلق أن

هناك تخفظا ومخاطر بتهدد البلد وندعو مغنى عالمي إلى مصر ؟! فقال لى السادات وقتها :

لا .. لقد نمت دعوة خوليو قبل ما تحدث هذه الأشياء .. نقوم نقول له ما بخيش ؟! .. هذا يفسر أمام العالم أن الأوضاع ليست مستقرة في البلد وأشياء من هذا القبيل ؟! .

- وما هى الحقيقة فى أن جيهان السادات قد طلبت منك مراقبة زوج ابنتها محمود عثمان فلما داهمت المنزل وجدتم المهندس عثمان أحمد عثمان مع مذيعة شهيرة كما تردد .. ما هى الحقيقة ؟!
  - أنا سمعت هذا الموضوع في وقتها وأستطيع أن أوكد أنه لا أساس له من الصحة .. أولا: لم تطلب منى جيهان السادات مراقبة زوج ابنتها ولو طلبت فلم أكن أفعل ذلك لأننى أعمل وزير داخلية ولا أعمل شماشرجى !! .. أو أعمل في قطاع خاص !! ولو كان قد وصلتنى معلومات عن أن أحد أزواج بناتها له علاقة بأحد لم أكن أبلغها بذلك فهو تصرفه الشخصى وهو حر وهم يكتشفونها بطريقتهم .. ولكن أنا لا أبلغ الرئيس وأقول له زوج ابنتك له علاقة بواحدة غير ابنتك .. يعنى أسلوب رخيص وليس هذا عمل وزيرالداخلية ولكن عمل واحد مهرج !! فهى حقيقة لم تطلب منى ذلك مطلقا وبالتالى لم يحدث أثناء المراقبة أن ضبطت المهندس عثمان ومعه أحد. هذه اشاعات ثارت في ذلك الوقت وليس لها أساس من الصحة .

- بعض الوزراء في عهد السادات كانوا على صلة وثيقة بالسيدة جيهان السادات ولكن يلاحظ أنها كانت تحاول أن تتدخل في شئون وزارة الداخلية حينما كنت وزيرا ؟! .. وقيل إنك كنت تسمح لها بذلك ؟!
- السيدة جيهان السادات جديرة بالتقدير والاعتزاز كحرم الرئيس الراحل السادات الذى أعطى مصر الكثير وكانت علاقتى بها فعلا عادية وأيضا علاقة السيدة حرمى كانت بها عادية .

ولم أكن أتخمس لتنفيذ أى شيء تطلبه منى يدخل فى نطاق اختصاصى ، وأذكر على سبيل المثال ثلاثة طلبات سبق أن طلبتها منى أيام الرئيس الراحل ولم أستجب لها :

مثلا: طلبت منى الإبقاء على أحد الضباط من رتبة اللواء بموقعه بالجيزة بحجة أنها ترتاح لخدمات الأمن التى يقدمها لها أثناء تنقلاتها من مقرها لأية جهة فاعتذرت لها بأنه سينقل لجهة أخرى لصالح العمل ويتعذر بقاؤه بالجيزة فأكدت على رغبتها أكثر من مرة فى محاولة الابقاء عليه فى الجيزة بصورة أو بأخرى ، ولكننى لم أستجب ونقل الضابط فعلا بعيدا عن الجيزة .

وكان فى إمكانى تلبية رغبتها فليس هناك مشكلة فى بقائه لاسيما وأن حرم رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت تلح على ذلك !! صورة أخرى ضابط برتبة لواء جاء عليه الدور لمد فترة خدمته لعدة سنوات أخرى أو إحالته للمعاش وكانت تقاريره لاتسمح باستمراره فاتصلت بى السيدة جيهان السادات وطلبت بقاءه فى الخدمة لأنها

تعلم أنه على المستوى المطلوب فذكرت لها أن استمراره فى المخدمة من عدمه يخضع لدراسات رقمية تقوم بها عدة لجان ويخضع لتقرير المجلس الأعلى للشرطة ولا أستطيع الوعد ببقائه فعلقت جيهان على ذلك وقالت لى :

أنا أعرف يا سيادة النائب أنك تقدر تعمل أى حاجة فى الوزارة؟! فأجبتها بأن هذه العملية تخضع لتعليقات الرأى العام بين الضباط وأن اختلال موازين تقييم القيادات تكون له ردود فعل سيئة على العمل وأن تقاريره وحالته لا تسمح لى ببقائه ؟! .

ولاحظت أن جيهان السادات استاءت جداً من هذا الرد!!

أمر ثالث: طلبت منى جيهان السادات أن أمنح الجنسية لمطربة لبنانية مشهورة وكنت غير مرتاح لهذا الطلب حتى لا أفتح الباب لطلبات أخرى مماثلة وأيضا حتى لا أفتح الباب للقيل والقال فذكرت لها أنى سوف أتولى فحص الموضوع ولم أحرك ساكنا فاتصلت بى عدة مرات تستعجل البت فى هذا الموضوع فأجبتها بأن هذا الأمر يتطلب العرض على الرئيس للحصول على موافقته وأن حالة هذه الفنانة لاتدخل ضمن حدود اختصاصى فى منح الجنسية فى حين أنها فى الحقيقة كانت تدخل فى اختصاصى ويمكن منحها لها بقرار منى كوزير للداخلية !!

فطلبت السيدة جيهان عرضها على الرئيس فى أقرب فرصة فوعدتها بذلك . وبعد فترة طلبنى السادات للقائه فى القناطر الخيرية فاتصلت بى جيهان تليفونيا وقالت لى : إنها قد علمت أن السيد الرئيس طلبنى لمقابلته وترجو ألا أنسى أن أعرض موضوع هذه الجنسية عليه فوعدتها بذلك ! .

وعند مقابلة الرئيس السادات ذكرت له أن هناك طلبا مقدما من إحدى الفنانات لطلب الجنسية وأننى أرى عدم فتح الباب لمثل هذه الأمور ولم أذكر له أن حرمه قد أوصت على هذا الطلب!! . فوافقنى على وجهة نظرى بحفظ الموضوع ؟! وعدم الاستجابة للطلب! .

وحين عدت إلى مكتبى اتصل بى مكتب جيهان السادات وسألنى عما إذا كنت قد تذكرت عرض موضوع منع الجنسية على السيد الرئيس كطلب السيدة جيهان فأجبته بأننى قد توليت عرضه وطلب الرئيس إرجاء البت فيه .

وبعد دقائق سمعت نداء من المحطة اللاسلكية الموجودة على مكتبى باستعداد ركب جيهان السادات للتحرك من الجيزة للقناطر!!

.. وكانت الساعة الثالثة مساء ثم أعطت إدارة اللاسلكى إشارة بوصولها فعلا للقناطر وبعد فترة وجيزة طلبنى الرئيس السادات تليفونيا وقال لى:

أنت كنت عرضت على النهاردة طلب منح الجنسية وقزرنا إرجاء البت فيه وأنا أرى أنه ليس هناك ما يمنع من منح هذه الجنسية ومثل هذه الفنانة تؤيد مصر في المواقف الوطنية والأعياد القومية .

وفعلا حصلت هذه الفنانة على الجنسية المصرية !! .

هذه هي ثلاث وقائع تدخل جميعها في اختصاصي وكان من الممكن الموافقة عليها استجابة لتوصية جيهان السادات ولكنني لم أيخمس لأيا منها حتى تكون الأمور موضوعة في نصابها الصحيح

وأود أن أؤكد على ستيقة أيضا وهى: أن جيهان السادات لم تخاول أن تتدخل فى أمر من الأمور الخطيرة التي تدخل فى نطاق وزارة الداخلية وهى أمور كثيرة ومتشعبة ، وحقيقة لم أكن لأستجيب مهما كانت النتائج ولكنها فعلا لم تتدخل فى شيء من هذا القبيل.

- هل حقيقة كما تردد أن الرئيس الراحل السادات قد تزوج من السيدة همت مصطفى التى كانت ترأس التليفزيون فى فترة حكم السادات وكانت تجرى معه أحاديث تليفزيونية كل عام فى عيد ميلاده فى ميت أبو الكوم ؟!
- أمانة لقد سمعت شائعات حول هذا الموضوع وأعتقد أن هذا لم يحدث وكنت أشعر أنه يقدر في السيدة همت كفاءتها كإعلامية وليس أكثر من هذا ولم تتول هي وحدها رئاسة التليفزيون بل تولته أيضا السيدة صفية المهندس تتولى رئاسة هيئة الإذاعة كما تولت السيدة سامية صادق أيضا رئاسة التليفزيون .
- هل حقيقة أنك كنت تخفى عن الرئيس السادات تصرفات شقيقه عصمت السادات ؟!
- لقد ضبطت عصمت السادات وأنا مدير مباحث النقل والمواصلات في قضية اختلاس ورشوة وتم حبسه وكان وقتها أخوه أنور السادات رئيسا لجلس الشعب!! ويومها بعض المحيطين بي كانوا ينصحونني ويقولون لي: حترفت!.

قلت لهم : أترفت !! .

وحقيقة هذه القضية أن عصمت السادات أيامها كان مديرا لفرع شركة أتوبيس في السويس وجاءتني معلومات وأنا مسئول عن قطاع مباحث النقل والمواصلات أن هناك تلاعبا في الإيراد والفلوس وقطع الغيار ومصاريف الرحلات ودخل الفرع وكان هناك تلاعب في المشتريات وكان يقوم بهذا مجموعة من الإدارة المالية وبعض المعاونين له فجمعت معلومات وتوافرت لدى أدلة مؤكدة ، وقمت بضبطه وفتشت بيته فوجدت المستندات ولقد حققت معه النيابة وأصدرت قرارا بحسه على ذمة القضية .. وأذكر أيامها أن بعض الزملاء قالوا لى : حيتخرب بيتك حتروح في داهية .. أخوه رئيس مجلس الشعب!!

فقلت لهم : احنا حنفضل طول عمرنا نمسك ناس صغيرين اللي أخذ رشوه واللي مش لاقي يأكل وبيسرق له حاجة وأسيب اللي .....!! .

فلم أهتم بالتحذيرات وتم ضبطه وحبسه .. فإذا كان قد حدث هذا وأنا ضابط صغير .

وأود أن أقرر حقيقة لوجه الله فإن الرئيس السادات لم يكن ينغص حياته قدر ما قد يسمعه من تجاوز أو انحراف أحد من أفراد الأسرة وكثيرا ما وجه لى اتخاذ إجراءات ضدهم . ولكن الأمر يختلف هذه المرة فأنت في منصب وزير ؟! .

● عمري ماكنت أسيرا للكرسى الذى أجلس عليه ولاحتى قبل أن أكون وزيرا فى أى موقع كنت أشغله ، لم يكن يهمنى ذلك مطلقا ثم إن أنور السادات كما ذكرت كان قد اعتقل أخوه طلعت ذات مرة حين جاء ت معلومات أنه على صلة بأناس يعدون لتهريب مخدرات داخل مصر والسادات بنفسه أصدر القرار – وكان رئيسا للجمهورية – بوضعه فى المعتقل وكنت أيامها مديرا لمكتب وزير الداخلية وكان السادات مانعا أخاه عصمت من دخول الميناء .

وكثيرا ما كان عصمت السادات يتقدم بمشروعات للعديد من الوزارات ولكن حين كان يستطلع رأى الداخلية والأمن كنت أرفض رفضا مطلقا ولقد جاءني عصمت السادات ذات مرة وقال لى :

أرجوك انسي إن اسمى السادات ؟!! .

فقلت له : لا أستطيع أنسى هذا !! وهذا هو قدرك !! وأنت تعلم أن أخوك رئيس الجمهورية وله معارضين وخصوم وهم ينتهزون أى فرصة لأى تصرف غلط .. فلا تستطيع أن تقول لى انسى إن اسمى السادات وأتعامل زى أى مواطن من حقه يعمل .. لا .. قدرك أنك أخو رئيس الجمهورية !! .

● بماذا تفسر وجود رشاد عثمان في عهدك أيضا ؟! .

 أولا: رشاد عثمان حينما كنت وزيرا للداخلية كتبت تقريرا بما توفر لدى من معلومات عنه وعرض على السادات فأشار باحالته إلى المدعى الاشتراكي، أما كون أن هذه القضية قد استغرقت وقتا وظهرت التحقيقات بعد وفاة السادات فإنه هو بنفسه الذى أحاله إلى المدعى الاشتراكى بناء على تقرير مقدم من وزارة الداخلية في وقتى .

 یقوم السادات یقول لرشاد عشمان «خللی بالك من اسكندریة یا رشاد» ؟! . أقول لك على الرغم من أن السادات قال له هذا .. فهذا لم يجعلنى أتردد فى أن أعرض عليه كل ما هو مثار حوله من مخالفات أو أشياء تخالف القانون فلو كنت وزير داخلية مرعوش أو مهزوز أو يجامل أو يتستر على أحد لم أكن أجرؤ فى هذه الحالة أن أقول له فهو محل ثقة رئيس الجمهورية . يقول له :

خلى بالك من اسكندرية ؟! .

ثم بعد ذلك أقدم له تقريرا من ٣٠ صفحة فيه كل انحرافات رشاد عثمان .. فما أسهل أن أقول : وأنا مالي ؟! ولكني قدمت التقرير إلى السادات الذي أحاله إلى المدعى الاشتراكي .

ثم إننى اعترضت على ترشيح رشاد عثمان لمجلس الشعب وكنت قد رشحت مهندسين محترمين من رؤساء شركات في الاسكندرية وكانا ينطلقان من قاعدة عمالية تثق فيهما آلاف العمال ثم رأى الرئيس السادات أن يختاره . فقلت له :

ولكن المرشحين أفضل منه كثيرا ؟!

فقال لى : يا نبوى دول بيقولوا إن الاسكندرية فيها عدد كبير جداً من الصعايدة وأن رشاد عثمان له تأثير كبير على الصعايدة .. وله شعبية بينهم ؟!! .

فكان رئيس الجمهورية يريد ذلك وهو حر .. وقد رشح بالفعل رشاد عثمان ونجح وأنا اعترضت على ترشيحه .

- ما الفائدة إذا كان وزير الداخلية له قناعته الخاصة كرجل أمنى بأن هذا خطأ ورئيس الجمهورية يقول لا ؟! .
- أنا كوزير داخلية ليس وصيا على رئيس الجمهورية ولا من الضرورى أن ينفذ كلامه مائة في المائة ولكن واجب الأمانة والمسئولية

يقتضى ذلك .. ولكن كون أن رئيس الجمهورية له اعتبارات أخرى يراها فهو حر . والسادات قبل ذلك كان قد طلب الإفراج عن صاحب أجزخانة كان يتاجر فى حبوب مخدرة وقلت له : هذا التصرف سوف يسبب لنا متاعب وكلام حساس ودقيق . فقال لى السادات : ولكن أرى أن نعطى له فرصة لكى نصلح حاله ؟! وأنا واجبى كرئيس جمهورية أن أعفو عنه نهائيا فنفذت رأيه ؛ لكن لم أترك تاجر الخدرات هذا لأننى استشعرت أنه سوف يستغل عطف السادات عليه ويستمر فى نشاطه لذلك طلبت مراقبته . وأول عملية بعد الإفراج مارس فيها نشاطه من جديد قبض عليه ثم تأتى تقول له رشاد عثمان ليس الشخص الكفء الذى يرشح لعضوية مجلس رشاد عثمان ليس الشخص الكفء الذى يرشح لعضوية مجلس الشعب فيقول : هذا رجل له شعبية وصعيدى والصعايدة كلهم من حوله فهذه كانت وجهة نظره ؟! .

## وإذا كان الثلاثة رشاد عثمان وعصمت السادات وتوفيق عبد الحي نهبوا البلد ؟!

● لا تأخذ الأمور بهذا الشكل .. نهبوا البلد والبلد ليست لقمة صغيرة وليست متروكة لكى تنهب فيجب أن نضع المسائل في حجمها الطبيعى .. لقد تم التحقيق مع عصمت السادات ورشاد عثمان وتوفيق عبد الحى وتم تخديد ما هو منسوب إليهم ولكن لم يصل الحال إلى أنهم نهبوا البلد، وخربوا البلد هؤلاء انحرفوا فمن الإمكان أن ينحرف أى واحد، أما كون أن صفاتهم ومنهم عصمت شقيق رئيس الجمهورية فهذا أمر غير مفروض وغير مرغوب ومقبول أن شقيق رئيس الدولة يستغل بصورة أو بأخرى مهما كان حجم الاستغلال صغيرا أو كبيرا فهذا محل إدانة واستنكار. والسادات كان

قد منعه من دخول الميناء . ثم إن توفيق عبد الحى كان المسئول فى عدد من المواقع ومعجبين به للغاية لأنه رجل يساهم فى الأمن الغذائى والتنمية الشعبية وعمل منافذ لتوزيع الطيور .. طيب أين رجال الصحة .. إذا كانت الطيور فاسدة .. لماذا لم يثبتوا أن الفراخ فاسدة .. هل كانوا خائفين منه ؟! .. لم يثبت أن هناك طيورا تم كليلها وكانت فاسدة .. ولكنه كلام أثير !! .

 طيب وأين مباحث التموين التي كانت تتبعك كوزير داخلية؟! .

المجهزة المختصة لم تثبت أنه قد ضبط بفراخ فاسدة .. وليس هناك أناس ماتوا المختصة لم تثبت أنه قد ضبط بفراخ فاسدة .. وليس هناك أناس ماتوا من الفراخ الفاسدة !! .. أنا لا أدافع عن توفيق عبد الحى ولكن يجب أن توضع الأمور في حجمها الطبيعي .. قد يكون هناك انحراف ولكن ليس بهذا الحجم الذي يثار ثم إن نسبة الانحراف في مصر ضئيلة جدا بالنسبة لدول كثيرة في العالم .. كل يوم والثاني وزير في اليابان في فضيحة ووزراء المالية في العالم أيضا فمادام هناك بشر يبقى احتمالات الانحراف موجودة لكن المهم أن الدولة تواجه هذا بحزم وأنا بذلك لا أدافع عن نظام أو عن مرحلة أو عن أشخاص ولكن أريد أن نضع الأمور في نصابها الحقيقي .

• ما هي الجذور الحقيقة لمنصة السادات ١٢.

●● تنظیم إرهابي به أعضاء ذات اتجاهات متطرفة قرروا أن يغتالوا رئيس الجمهورية ؟! .

مصطفى أمين قال : لقد وقع السادات شهادة وفاته بيده ..
 ما تعليقك على هذه العبارة وماذا يعنى بها ؟!

●● يمكن كان يعنى التحفظ مثلما فهم البعض أن التحفظ كان هو الذي أدى إلى اغتياله .. وهي وجهة نظر.



(٤)

## النبوي إسماعيل

من معاولة اغتيــــاله نى الشــرنة إلــــى ملايــين الريــــان

النبوي إسماعيل:

- كشوف البركة في الريان كان الهدف منها اغتيالي!.
- اتحدی ان یکون هناك مستند او ورقة تثبت اننی حصلت
   علی ملیم واحد من الریان !.
  - اهم سلبية لحكم السادات اعتقاده انه رئيس العائلة
     وهذا لا يصلح فى دولة مؤسسات!.
    - السادات وصل إلى مرحلة أن أى قرار يتخذه يصبح
       فوق النقد!

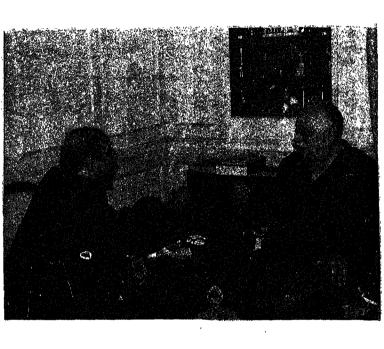

 لو امتد العمر بالسادات واصیب فقط لعانیت الکثیر فی السیطرة علی ثورته وانفعاله!

- محاولة اغتيالك البعض يقول إنها كانت عملية استعراضية
   حيث توقفت سيارة مسرعة في الاتجاه المضاد لتطلق دفعة من
   النيران أثناء خروجك للشرفة
- وهل بعد ما اعترف الجناة في المحكمة وصدرت ضدهم أحكام فهّل يمكن أن يقال بعد هذا أن هذه عملية استعراضية ؟! بالعكس كانت عملية جدية وكان لابد أن تنجح لولا لطف الله وأسباب إمكانية بجاحها أنني كنت بالفعل موجودا وقد رأوني الجناة على مرمى البصر وأطلقوا عليّ «سلاح آلى فعال» وأن المسافة بيني وبينهم كانت تدخل في مدى هذا السلاح علما بأن السلاح يقتل على مسافة ٣٠٠ متر والمسافة التي كانت بيني وبينهم ٢٠ مترا والرصاص وصل فعلا إلى موقعي فأنا موجود وليس ظلى والسلاح الآلي سلاح قاتل والمسافة في مدى السلاح يبقى لماذا يقولون أنها استعراضية .. لا .. بالعكس كانت مخططة من جهتهم جيدا ولولا لطف الله لحققت هدفها تماماً .
  - هل تعتقد أن ما جدث لك كان تصفية حسابات أو من قبيل التطرف ؟! .
  - المتطرفون عندهم قناعة أن كل من يتصدى لهم فى يوم من الأيام لكشف مخططاتهم أو إيقاف أهدافهم -وهى أهداف غير مشروعة ولا تتفق مع القانون أو الشرعية أو مصلحة المجتمع بأسره- يعتبرونه عدوا أو خصما لهم بدليل أنه ليس وزير الداخلية فقط فهناك مثلا محاولة اغتيال الأستاذ/ مكرم محمد أحمد رئيس تحرير المصور وكان ذلك بمجرد أنه كتب مقالة كشفت مخططاتهم فهى ليست مسألة أمن ولكن كل فرد يتصدى بالقانون أو الفكر يعتبرونه عدوا

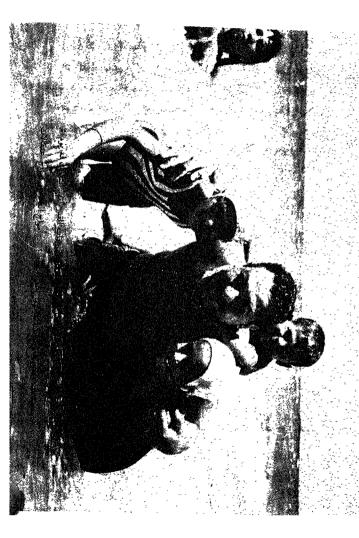

لهم وكذلك اختطاف الشيخ الذهبي .

اللواء نبوى إسماعيل للذاكل هذه الحوادث تحت منزلك مباشرة حفل صاحب لعيد ميلاد ابن تاجر لبناني يثير حالة من الذعر تحت منزل النبوى إسماعيل ، مصرع محاسب برصاص طاقم حراسة النبوى إسماعيل ، حالة خطف شاب برصاص بجوار منزل النبوى إسماعيل وشاب يطلق الرصاص على غريمه بجوار منزل النبوى إسماعيل أنحذا بالثار بعد عشرين عاما لماذا تحدث هذه الحوادث تحت منزلك بالذات؟!

● أنا لم أسمع إلا عن شيئين فقط حيث حدث في يوم صوت الفجار مزعج وأيقنت ساعتها أنه ليس صوت طلقات رصاص ولكن حدث من بعض الجيران في منزل مجاور أن استعملوا مسدس صوت من النوع المتقدم جدا في احتفال ولكن صوت المسدس كان مزعجا جدا ولاتستطيع أن تفرق بينه وبين الطلقات الحقيقية فالأمن تدخل .. ومرة أخرى سمعت عن واقعة ثانية وهي إصابة محاسب برصاص طاقم حراسة النبوى إسماعيل ولم يمت أصيب فقط فقد أشار له الحرس لكي يقف فاخترق النطاقات كلها فأطلق عليه عيارا منزلي مثل مركز عسكرى بدورية فلو وقع أي شيء مضاد يضبط في منزلي مثل مركز عسكرى بدورية فلو وقع أي شيء مضاد يضبط في الحال فهي نقطة حراسة تتأمين المنطقة كلها .

 هل لازلت تقف حتى الآن فى شرفتك مفتوح الصدر بالرغم من محاولة اغتيالك السابقة ؟

● وسأظل !!

- ألا تخشى هذه الجماعات أن تعاود محاولة اغتيالك من جديد ؟
- أنا لا أخشى إلا الله طول عمرى ولا أقبل أن أستسلم لأى قيد على حركتي .
  - هل تتحسس الآن أنهم يرصدون تحركاتك من جديد؟.
- لا ألقى بالا لهذا على الإطلاق وعمرى ما خفت من الموت من صغرى ولا أخشى إلا الله وأؤمن بأن العمر واحد والرب واحد .. صدقنى أن هذا لا يدخل فى نظام حياتى ولا يشكل قيدا على حركتى والشرفة متنفس لى وستظل متنفسا لى مادمت فى البيت ولم أحرج ثم إنه فى النهاية لايمنع حذر من قدر !
- أنت كثيرا ما تقول لحوسك الخاص أنك لن تخرج من المنزل ثم فجأة تخرج من ورائهم بمفردك ودون علمهم .. أليس هذا تخليا عن الحذر الواجب ؟!
- لا ... أنا طول عمرى حساس فى أننى لا أرهق العاملين معى حتى وأنا فى الوزارة فإذا كنت خارجا صباحا وبعد الظهر فمن غير المعقول أن أحملهم مشقة ذلك معى فأحيانا أقول لهم إننى لن أخرج ثم يقتضى الأمر أن أخرج فلا أقول لهم وهذه مسألة من قبيل عدم إرهاقهم
- لماذا تحتفظ حتى الآن باللوح الزجاجى فى شرفة منزلك
   كما هو وعليه آثار طلقات الرصاص التى أطلقت فى محاولة
   اغتيالك هل هى للذكرى أم لتذكرك دائما بأنك مستهدف؟!
  - لأ .. فهذا في الحقيقة من قبيل السهو!

- ولكن هذه الفتحات في الزجاج كانت تستهدف حياتك .
  - لا ألقى بالا لذلك .
- ولكن ما هو شعورك حين تتأمل هذا الثقب أو تتأمله زوجتك السيدة فايدة كامل وأبناؤك ما هو إحساسهم ؟
- إحساسهم يتولد من إحساسى أنا فحين يجدونى هادئا جدا فإنهم يتولد لديهم نفس الإحساس ولكن إذا رأونى مذعورا ومفزوعا فلابد أن يتأثروا طبعا .. ولكنهم يرونى عاديا جدا ومعاملتى عادية دون خوف أو ذعر أو فزع فهذا طبيعى جدا !!
- هل أخطأ السادات حين أعلن في خطابه في جامعة الأسكندرية في ٢٦ يوليو ٨١ قبل سفره إلى أمريكا بحتمية وضرورة مواجهة الجماعات الإسلامية فهل أحدث لهم هذا نوعا من ضرورة الاستعداد العسكرى للمواجهة أو الهروب كما حدث في أسيوط والمنيا ؟
- أى رئيس له رؤيته ووجهة نظره التي يبنيها على ما يتوافر له من معلومات فلا أستطيع أن أقول إن السادات أصاب أو أخطأ فهذه مسألة تقديرية هو يقدر ماذا يقول وما لا يقول !!
- ولكن كان من رأيك التعجل بمبواجهة الجماعات الإسلامية على عكس رأى السادات الذى كان يرى التريث وإجراء حوار معهم ؟
  - المواجهة كانت عملية مستمرة ومتصلة حسب الظروف أما
     بالنسبة لمسألة الحوار فإن كل اهتمام السادات خلال تلك الفترة كان
     القضية الكبرى وهي استعادة التراب الوطني وكان هذا هو شغله

الشاغل وكان قناعته أنه كلما توافر الاستقرار ولم يكن هناك مشاكل داخلية فإن ذلك يساعد كثيرا في هذه القضية الوطنية .. ولهذا عندما ظهرت بعض مجاوزات لهذه الجماعات وفعلوا ما فعلوا في أسيوط أعلن السادات في المؤتمر العفو عنهم بعد أن كان قد اتخذ إجراءات ضدهم فالحوار مطلوب لكن ليس مع من وصلوا إلى درجة من التطرف لا ينفع فيها الكجوار لكن القانون هو الفيصل لابد أن يطبق عليهم القانون ، إنما الحرار يكون مع جماعة المبتدئين أو الذين يحاولون بجنيدهم أو الذين لُم يدخلوا في دائرة التجنيد أو التطرف أو الإرهاب فيمكن إنقاذهم /، ثم إن الحوار مطلوب لإفهام الجماهير بعدم صحة الدعاوي والمغالطات التي ينادي بها المتطرفون كتصحيح وتوعية فالحوار مطلوب ولكن ليس في كل الحالات فهناك حالات يجدى فيها الحوار وحالات لايجدى فيها مثل حالة الذين يستخدمون القنبلة والمدفع والبندقية فهذا ولاشك يتطلب القانون والمواجهة الأمنية .

كان من رأى السادات أن يقوم التلمساني بهذا الدور؟

● هو كان يتمنى أن كل رجال الدين والدعاة يحملون مسئوليتهم لتصحيح المسار والتصدى للأفكار المتطرفة فهذه ليست مسئولية وزارة الداخلية أو جهازا معينا فى الدولة فقط بل مسئولية كل الأجهزة فهى مسئولية التعليم والإعلام والصحافة والثقافة والحزب الحاكم والأحزاب المعارضة .. كل أجهزة الدولة، لأن الرصاص المنطلق لا يعرف الصدور التى يستقر فيها .. فمثلا يوم أن أطلقوا النار علي فى الشرفة أنا لم أصب ولكن أصيب المواطنون العاديون فمن المكن أن يصيب الرصاص المنطلق أى مواطن فيصبح خطرا يهددنا المكن أن يصيب الرصاص المنطلق أى مواطن فيصبح خطرا يهددنا

جميعا أغلبية ومعارضة .

تردد أن السادات رفض أن يخرج التلمساني من قائمة
 المتحفظ عليهم في اعتقالات سبتمبر حين طلبت منه ذلك ؟!

لم يكن التلمسانى فقط ولكن كان هناك بعض العناصر الأحرى السياسية والحزبية فقد دخلت بعض الأسماء فى دائرة مخفظ ما كان يجب أن يدخلوها ولابد أن أقول هذا فهذه أمانة ولقد قلت رأيى هذا للسادات ولكن المفروض أن القيادة السياسية لها رؤيتها ولها رأيها الأخير.

 قرأت في إحدى صحف المعارضة حديث للمرحوم الشيخ عمر التلمساني ذكر فيه أنك اعترضت على إيداعه في التحفظ ضد قرارات سبتمبر ولكن الرئيس السادات أصر على درجه ضمن الأسماء المتحفظ عليهم فما هي حقيقة هذا الموضوع ؟!

● فى يوم من الأيام حضر لمكتبى وأنا نائب رئيس وزراء ووزير الحكم المحلى الأستاذ محمد عبد القدوس وطلب مقابلتى فاستقبلته وأنا كنت لا أعرفه شخصيا ولكننى أقرأ عنه وأقرأ له وكان من ضمن المدرجين فى كشوف التحفظ سبتمبر ١٩٨١ وقدم لى رسالة محررة بمعرفته يشكرنى فيها على رعايته أيام وجوده فى التحفظ مع الآخرين وذكر لى أنه حررها ليتركها لى فى المكتب فى حالة عدم وجودى .

هذه كلمة حق وكلمة إنصاف إزاء ما تردد عن تعذيب المتحفظ عليهم وإساءة معاملتهم ، فعلق بأن هذا تمليه ظروف سياسية ولكنه يقرر الحقيقة ، وأضاف أن الشيخ عمر التلمساني وكنت أنا أناديه دائما «بعم عمر» لأننى أعرفه منذ عام ١٩٤٨ وكنت ضابطا للمباحث بمركز شبين القناطر قليوبية وكان يعمل محاميا ومكتبه فى مواجهة المركز وكثيرا ماكنا نلتقى على الود وعلى المجبة وأضاف محمد عبد القدوس بأن الشيخ عمر طلب مقابلتى لأمر هام وكان قد التصل بمكتبى مرتين وطلب لقائى ولم يكن قد مخدد له موعد فأجبته بأنه يمكنه الحضور فى أى وقت وذكر لى أنه سوف يحضر فى اليوم التالى وفعلا حضر الشيخ عمر وقال:

جئت الأعتذر لك إذ كنت في ندوة بمجلة «المصور» وذكرت ضمن حديثي أنني عاتب عليك أنك وضعتني في التحفظ رغم أنني كنت أتصدى للمتطرفين .

فقلت له : إننى قرأت حديثك ولم يسبب لى أى غضب لأن من حقك أن تقول أكثر من هذا ؟!

فأضاف الشيخ عمر بأن اعتذاره قائم لأنه علم بعد حديثه فى مجلة «المصور» أننى اعترضت على وضعه فى التحفظ وأن الرئيس الراحل السادات أصر على وضعه فى التحفظ وأننى أوصيت المسئولين بمصلحة السجون للعمل على راحته ورعايته خلال فترة التحفظ فأجبته بأن هذا غير صحيح !! وأننى أنا الذى أدرجته فى التحفظ وقلت له بالحرف الواحد :

يا عم عمر تخفظ أيه اللى أنت بتتكلم عليه ؟! مفيش داعى نبص ورانا ولازم نبص لقدام .. للمستقبل ونفكر فى اللى يخدم بلدنا ثم إنك لازمت المستشفى منذ اليوم الأول لإيداعك فى التحفظ وكنت أستدعيك لمكتبى من آن لآخر حيث تتصل بأقاربك تليفونيا من مكتبى وأطمئن على أحوالك وظروفك وعند مغادرتك لمكتبى أبعث معك ببعض المأكولات التي كنت أتناولها بمكتبى خلال فترة إقامتي في هذه الـظروف!!

وقد علق الشيخ عمر على ذلك بقوله :

كلمة حق أمام الله أننى تأكدت من مسئول كبير كان حاضرا واقعة اعتراضك على إيداعي في التحفظ فعلقت على قول الشيخ عمر التلمساني بقولى :

إن الرئيس الراحل السادات بين يدى الله الآن ولا يجب أن نلقى عليه بأية مسئولية وبأن ما بلغه غير صحيح!!

وفوجئت بعد ذلك بعدة أيام بمقال منشور في إحدى صحف المعارضة للشيخ عمر يقول فيه : إنه قد تأكد أن الرئيس السادات قد أصر على إيداعه التحفظ وأن النبوى إسماعيل اعترض على ذلك وإزاء إصرار السادات أمر المسئولين بمصلحة السجون بإيداعي بالمستشفى وتوفير الرعاية لى .

- ماذا قلت للسادات عن التلمساني وماذا قال لك عنه في
   شأن عدم التحفظ عليه ؟
- هذه واقعة أنا لا أحب أن أذكرها ولكن جاءت على لسان التلمساني في صحف المعارضة ومن الصعب على نفسي أن أذكرها حتى لا ألقى المشؤلية على الغير .
- هذا تاریخ ونرید أن نعرف الحلفیة التی استند علیها رأیك
   ورأی السادات ؟
  - السادات قال لي : إنها عملية توازنات !!

- حكم القضاء في قضية الجهاد وأكد بأنك طمأنت الرئيس
   السادات لفترة طويلة على أن هذه الجماعات الدينية لم تتجاوز
   حدود الدعوة الدينية وتجميع المؤيدين ؟!
- لا أذكر أن هذا قد ذكر فى الحكم ودليلى أننى بعثت للسادات شريط الفيديو الذى يصور الأعمال الإرهابية لهذه الجماعات ثم أصدر بعدها قرارات سبتمبر فكيف ؟! وكذلك عمليات المواجهة المستمرة التى كانوا يتعرضون لها من جهاز الأمن فى أيامى!!
  - وماذا بالنسبة لأحداث أسيوط الدامية التي اشتعلت أيام
     ٢٨ ، ٢٩ مارس سنة ١٩٨٠ ؟
    - أحداث أسيوط عام ١٩٨٠ لم تكن دامية .
    - ولكن كان فيها مسيرات وضرب وكر وفر.
  - لا .. إنهم كانوا يريدون أن يسيروا بمسيرة والشرطة رفضت ذلك لأنها تصورت أنهم كانوا سيعتدون على بعض دور العبادة وتصدت لهم .
  - هل كانت حقيقة هذه الجماعات معارضة لاستقبال شاه إيران وتم تصنيفها على أنها فتنة طائفية حتى لا يذاع في العالم أن هناك صوتا واحدا يعارض السادات ؟
  - لا .. لا .. أبدا .. كانت محاولات من جانب الجماعات المتطرفة في فرض رأيها وأرادوا فيها أن يفرضوا الاعتصام أو يقوموا بمسيرة .
  - ولكن لاتنسى أيامها أن الخوميني كان موجودا وأن الشاه كان في زيارة لمصر .

- و لا .. بعض العناصر المتطرفة كانت تعارض وجود الشاه وهذا أمر طبيعى أما الذى حدث فى أسيوط فكان مجرد خروج مسيرة وكانت تعاصر احتفالات موسمية مسيحية فى أسيوط فخشينا أن يحدث أى صدامات أو مشاكل فرؤى عدم السماح بخروج مسيرات وتم فضها بمعرفة الشرطة وانتهت لكنها لم تكن أحداثا دامية .
- ثبت فى أحداث أسيوط فى ٨ أكتوبر ١٩٨١ بعد اغتيال السادات تسلل بعض هذه الجماعات إلى القوات المسلحة وحصلوا على أسلحة عديدة وضبطت كمية من الأسلحة يوم ٨ أكتوبر تكفى لإحداث انقلاب مسلح.
- انقلاب مسلح أيه .. إنها بعض الأسلحة الآلية أو المسدسات أو القنابل هل تكفى لعمل انقلاب مسلح .. بمكن يعملوا حدث فردى أو اشتباك بينهم وبين قوات الأمن .. ولكن الغلبة ستكون لقوات الدولة الأمنية فهناك محاولات شغب وصدام مسلح بين عناصر تحمل السلاح والأمن لكن اليد الطولى لأجهزة الدولة والأمن .. أما المبالغات في عمل انقلاب وغيره فهذا غير صحيح .
- لماذا لم تستطع جهات الأمن الوصول إلى أسلحة الجماعات المتطرفة ؟! .. وإلى مصادر التمويل ؟!
- وصلوا طبعا لكميات كبيرة من الأسلحة والمفرقعات والذخيرة التي ضبطت وكان ذلك يتم على مراحل وبصفة مستمرة ولهذا فقد حدثت فترة من الهدوء والاستقرار بعد حادث اغتيال السادات في أكتوبر ٨١ ولعدة سنوات.
- هل هذا الهدوء يعود إلى أن شخص السادات هو الذى
   كان مستهدفا ؟!

- الهدوء .. لأن التعامل مع التنظيم يوميا أسقط الكثير منهم ولو لم يتم التعامل معهم لكان فهذا التنظيم قد استفحل ولكن تعامل الأمن معهم حد كثيرا من استفحالهم .
- اللواء نبوى إسماعيل وزير داخلية مصر الأسبق .. قيل إنك مارست عمليات تعذيب في السجون بعد حملة الاعتقالات التي أعقبت اغتيال السادات ...
  - لا .. لم يحدث وهذا غير صحيح .
- وكيف تمت إذن إحالة ٤٠ ضابطا إلى المحاكمة بتهمة التعذيب ؟
- يقال إن بعض المتهمين كان يفتعل في بعضهم الآخر إصابات ويعتدون على بعضهم البعض والبعض كانوا يشتبكون مع الحراس حينما يحاولون مخالفة أوامر السجن كما أن الحكمه برأت جميع المتهمين وجاء في حكمها عدم صحة هذه الادعاءات.
- اللواء نبوى إسماعيل .. هل يمكن لهؤلاء أن يعاملوا
   معاملة حسنة .. هل يتصور أحد ذلك ؟
- اللاثحة تطبق على كل السجون ولا نسمع حكايات الكرابيج والسلوك وغيره .. هل ثبت هذا من تحقيقات النيابة ولكن لا يمنع إطلاقا من أن يكون هناك حوادث فردية بأن يعتدى فرد على مسجون .. حالة فردية هذا ممكن ، ولكنها ليست سياسة أو أوأمر .
- ولكن قيل أنك أشرفت بنفسك على التعليب في تنظيم
   الجهاد وشاهد على ذلك محمد أحمد خليل الطالب بكلية العلوم
   الذي أودعوه سجن القلعة بعد القبض عليه وضرب بالسياط

وسكبوا مياه باردة على جسده في عز الشتاء وكذلك أيمن أحمد عيسي أمين الشرطة السابق بمحافظة الجيزة .. فماً رأيك ؟

يعنى أيه أشرفت على التعذيب ووقفت على التعذيب فى
 القلعة وعذبوهم أمامى هل هذا معقول .. المهم أنه لم تكن سياسة
 ثابتة أو مقررة قد تكون حالة فردية أو أكثر ومتى وصلت لعلم الوزير
 يحقق فيها .

اختصاصات وزير الداخلية أن يعلم كل شيء فى السجون؟!

من الممكن أن يكون هناك تصرف فردى نتيجة حماس ضابط يريد الوصول إلى نتائج بضرب مسجون وأنا شخصيا في كل مراكزى التي توليتها كنت أحصل على الاعترافات دون أى تعذيب وإلا لكان سجلى الآن مملوءا بالاتهام بالتعذيب .. التعذيب ليس أسلوبي منذ تخرجي وحتى بعد أن أصبحت وزيرا والمهم أنها ليست سياسة وإنما قد يكون ذلك تصرفا فرديا .

 ما هى الحقيقة فى تسريب محافظ أسيوط لأنباء الاعتقالات عندما تلقاها من وزير الداخلية لما سهل الهروب للجماعات الإسلامية.

● الذى أذكره أن عددا كبيرا من الذين أدرجت أسماؤهم فى التحفظ من أسيوط أو المنيا لم يكونوا موجودين فى نفس يوم التحفظ وعدد كبير منهم كان فى قضية الجهاد ومنهم من كان متهما بقتل السادات .. أما واقعة محافظ أسيوط فلا أذكر عنها شيئا .

• لاتذكر عنها شيئا لأنك لا تريد أن تذكر أم لأنك لاتريد أن

تدخل نفسك في مشاكل مع المستولين .. تكلم للتاريخ ؟١

● ليس عندي أي شيء يؤكدها ولو عندي لكنت قد تكلمت

• وما هو السبب إذن الذين جعلهم يهربون ؟!

 هربوا بطریقة أو بأخرى ممكن يكون تسرب الخبر بطريقة أو بأخرى لكن من من لا أعرف !!

 ● اللواء نبوى إسماعيل .. لماذا عملت مستشارا لإحدى شركات توظيف الأموال وبالتحديد الريان؟!

● أولا: هذا موضوع صاحب سلسلة من الافتراءات والشائعات والتجنيات الكبرى ولكن من الناحية العامة فإن شركات توظيف الأموال أو الريان التي قرنوا اسمى فيها كانت شركة مسجلة ومعترفا بها وتعمل في الضوء تخت السمع والبصر ولم تكن تمارس نشاطا سريا ولا غير مشروع.

ثانيا : إن هذه الشركة وشركات توظيف الأموال عموما لم تولد وقت وجودى في السلطة باستثناء شركة الشريف التي كانت موجودة منذ السبعينات وحتى يومنا هذا لم أقابل رئيسها وهو عبد اللطيف الشريف ولا أعرف شكله إلا من خلال الصحف .

ثالثا : ومن ثم لم أساهم أو أساعد في شركة من هذه الشركات ومنها الريان فلم أساعد في إنشائها أو قيامها فقد أنشئت عام ٨٤ بعد أن تركت موقع المسئولية في سبتمبر ٨٢ .

رابعا : وحين تركت مركز المسئولية تخليت عن كل مواقعي السياسية والتنفيذية والحزبية ومن حقى أن أمارس أي عمل اقتصادي أو استشاري أو تجاري خاص أو عام فليس هناك ما يحظر هذا إطلاقا

ولكني رغم هذا لم يحدث شيء مما ذكر فلم أعمل مستشارا لدى الريان ولم يكن لي وديعة أو عمولة سواء أنا أو أحد من أقاربي لديه ولهذا لم أتقاصَ نسبة عالية مما سمونها كشوف البركة ولم أتقاض كذلك أي أتعاب أو مصاريف استشارية من الريان ولكن الحقيقة الغائبة في قصة الريان هي تلك الزوابع التي تستهدف اغتيال نبوى إسماعيل ليس بالرصاص فقط ولكن بالافتراءات والشائعات أيضا والذي حدث أن اتصل بي أحد أصدقائي وقال لي أن فتحي توفيق الريان رئيس مجلس إدارة شركة الريان طلبت منه الدولة أن يعمل شركة نقل عام في القاهرة الكبري وعقد معه بعض المسئولين في محافظ القاهرة والجيزة اجتماعا لهذا الغرض لأن مرفق النقل العام إمكاناته لاتكفى حركة النقل وأن هناك أناسا يشجعون رئيس شركة الريان على عمل هذا المشروع وآخرون يحاولون إبعاده عنه بحجة أنه يسبب له خسائر وقال لي صديقي : إنك عملت فترة كبيرة في قطاع النقل والمواصلات ولك معرفة وخبرة كبيرة في هذا المجال فهل تسمح لهذا الشخص أن يقابلك ويحضر إليك ليأخذ بنصيحتك . فقلت له : لا مانع فجاء لي أول مرة ومعه ملف به بعض التقارير والاجتماعات مع كبار المسئولين من رجال الحزب وبعض رجال التنمية الشعبية ومحافظة القاهرة والجيزة وقد قطعوا شوطا كبيرا في هذه الدراسة . وقال لي الريان :

ناس بیخوفونی من المشروع ده وناس بیشجعونی علیه فأنا عایز نصیحتك ؟!

فأمسكت بالملف واستعرضته وأنا أعلم أن مرفق النقل العام مرفق هام لاتصاله بحركة الجماهير اليومية وأنا أعلم إمكانات الهيئة المالية ونقص العملة الصعبة وما يعاني منه من قصور في معدات وعربات وقطع غيار بالعملة الصعبة وأيضا أننى من أشد المؤمنين بدور القطاع الخاص ودوره في تنمية المجتمع .. وأنا أتصفح الملف قلت له : إيمانا منى بدور القطاع الخاص وإيمانا منى أنه سيقدم خدمة متميزة للقادر وخدمة مريحة لمحدودى الدخل الذى سيجد مكانا وبهذا يتحقق مبدأ وصول الدعم لمستحقيه ولأن إمكانات الدولة محدودة ؟ لهذا فإن الذين يخوفونك من هذا المشروع يضحكون عليك فقد كان هناك أناس كثيرون من أثرياء البلد كانوا أصحاب شركات النقل مثل أبو رجيلة والأسيوطي ومقار وغيرهم من أصحاب شركات النقل قبل الثورة فهم كانوا أناسا من الأثرياء حققوا خدمة وكسبوا أيضا من وراء اللخطوط التي ستأخذها من هيئة النقل العام ولا تخف من أية خسارة بالخطوط التي ستأخذها من هيئة النقل العام ولا تخف من أية خسارة غقال لي : أنا الذي سوف أتولي رئيس مجلس إدارتها .

فقلت : سوف تفشل .

فقال لي : لماذا ؟

قلت : لأنه لازم يديرها ناس متخصصون وأنت غير متخصص ولهذا فالشركة سوف تفشل .

فقال لي : والله أنت أرحتني .

فقلت له: عشان أريحك أكثر فإن رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة سيخرج على المعاش بعد شهرين لبلوغه سن الستين وأنا أعرفه معرفة منذ أن كان مهندسا صغيرا ويمكننى أن أرشحه لك رئيسا لمجلس إدارة شركتك فقد أدار شركة النقل العام للحكومة فمن السهل أن يدير شركتك لأنه باتصاله بالهيئة يستطيع أن ينسق الخطوط بين الشركتين .

وحين ارتاح الريان لحديثي أصبح يتابعني بآخر أخبار هذه الشركة المزمع إقامتها فكان يأتي إلي ويقول لى اشترينا عربيات كذا وأريد أن أحضر عربيات مكيفة وكراسي بمساند جلد وكان يحيطني بكل شيء حتى أدق الدقائق عن هذه الشركة وكان ذلك عامي ٨٥، ٨٥ نم جاءني ذات يوم يشتكي من بعض الأمور في العمل من بعض الأجهزة في الدولة وأن هذا يستغرق وقتا طويلا ثم سمعت في عام ٨٦ أنهم خسروا في البورصة حوالي ٢٠٠ مليون جنيه فطلبته في التيفون وقلت له:

تعال يا حاج فتحى أنا سمعت أنكم خسرتوا فلوسكم فى البورصة وأن فلوس الناس ضاعت . فقال :

هذا كذب .. والله كذب .

قلت : طيب لو جه مسئولين قالوا تعالى عندك كام مودع .. ده موجود عندك وأنا حقيقة كنت لا أعرف عدد المودعين ولا حجم الأموال ولا أوجه نشاطه خالص .

قال : آه عندي .

قلت : لو قالوا لك حجم ايداعاتهم بالجنيه المصرى وبالدولار الأمريكي عندك .

قال : عندي .

قلت : طيب الفلوس دى فين .

قال لى : موجودة بأكثر منها .. دى حقيقة مش أى كلام .. ودى وثائق مش أى كلام .. ودى وثائق مش أى كلام دى حتى الحاجة اللى أنا شاريها بعشرة جنيهات الآن أصبحت بـ ١٥ جنيه لا تساوى ١٠ فقط فقلت له ده من المودعين .

ثم قال : إن المحامى بتاعه قال له قدم بلاغ للمدعى الاشتراكى علشان يثبت سلامة موقفك وإن فيه ناس بتنشر كذا وهجموا على الشركة .. بعتنا الشيكات على البنوك والبنوك مش لاقية الفلوس وفلوسنا موجودة ودول بيخربوا الاقتصاد ويخربوا الشركة وفى الوقت ده أنا مستعد أقدم للمدعى الاشتراكى كل مستنداتى .

فقلت له : ده كلام سليم وهى فرصة للمدعى الاشتراكى يعرف كسبت أيه وخسرت أيه تبقى وقفت معاه للتأكد من وجود فلوس الناس .

فقدم كل المستندات وقالوا له متشكرين وكان ذلك في عام ١٩٨٦ إذن من الذي قال لك إن النبوى إسماعيل كان مستشاراً للريان ؟!

ولقد سبق أن : عُرض علي بعد ما تركت الحكومة أن أدير مواقع كثيرة في البلاد العربية .. الدكتور عبد الرحمن البيضاني عرض علي أن أتولى الاتخاد الخاص بمشروع الصرف الصحى فاعتذرت .. وكذلك عرض علي الشيخ خالد المرزوق أن أتولى مجلس إدارة البنك الكويتى ولقد عرضت علي عروض اعتذرت عنها رفضتها .. فهل يعقل أن أرفض رئاسة بنك وأرفض أن أكون شريكا للدكتور البيضانى ثم أقبل أن أكون مستشارا ، للريان .. فالمستشار له دلائل سيارة من الشركة ، سكرتير للمستشار ، وخطابات متبادلة وملفات ومذكرات فأين كل هذا ؟ وهل ثبت أننى قد تلقيت مرتبا من الريان ؟

- نعم .. وقال هذا ربيع عبد الرحيم السعداوى وكيل أول
   وزارة الحكم المحلى الذى أصبح سكرتيرا خاصا لفتحى الريان
- أريد أن أقول لك أن ربيع السعداوى قد تعرض لضغوط وتهديدات مفزعة وتلقين ليدلى بأى شيء ضد النبوى إسماعيل وقال شوية كلام لا قيمة له ولا يمثلوا أى حقيقة . وأنا عذرته للضغوط التى أعرف أنه تعرض لها من بعض الصغار لتصفية حسابات مزعومة.!!
- ولكن ربيع عبد الرحيم السعداوى الذى أصبح سكرتيرا خاصا لفتحى الريان قال إنك سافرت معه إلى أمريكا عام ٢٦ للتعاقد باسم شركة الريان لاستيراد صفقة ذرة صفراء بمبلغ ٢٦ مليون دولار أمريكى وفى نفس العام ٨٦ سافرت أنت مع فتحى الريان ومحمد سيد أحمد عضو مجلس الشعب لأمريكا للعمل فى سوق البترول وأن إبنك محمود سافر لأمريكا ليعمل وكيلا للريان هناك.

● أفسر لك هذه المسائل ولو أنها ليست جرائم ولاعيبا فقد تولت النيابة تحقيقها وثبت عدم صحتها وحقيقة موضوع الريان أنه قد حدث تدخل من بعض الأشخاص الصغار واعتقدوا أن هذه فرصة لتصفية حسابات مفتعلة معى .. فأخذوا يهددون بعض الناس إذا لم يدلوا بهذه المعلومات وكان هدفهم هو اغتيال النبوى إسماعيل بأى طريقة .. أما موضوع أن ابنى محمود النبوى كان وكيلا للريان في أمريكا فالحقيقة أن محمود النبوى كان في أمريكا عام ٨٢ وعاد عام أمريكا فالحقيقة أن محمود النبوى كان شركة الريان قد تعرفت على تكن شركة الريان قد تعرفت على محمود النبوى ولا النبوى إسماعيل مطلقا .. فإذا كان محمود النبوى ولا النبوى إسماعيل مطلقا .. فإذا كان محمود النبوى لم يدخل أمريكا منذ عام ١٩٨٤ للريان محمود النبوى ولا النبوى إسماعيل مطلقا .. فإذا كان محمود النبوى الم يدخل أمريكا منذ عام ١٩٨٤ فكيف يكون وكيلا للريان بأمريكا قبل أن يتم إنشاء الشركة .

عفوا .. إنهم قالوا إنك أنت الذى سافرت إلى أمريكا عام
 ٨٦ للتعاقد على صفقة الذرة الصفراء فى أمريكا لحساب الريان؟!

● أنا سافرت إلى أمريكا في صفقة بترول بين هيئة بترول عربية وبين شركة أمريكا وكان فتحى الريان موجودا في أمريكا يتعاقد هناك على صفقة ذرة صفراء ولا دخل لى بها علما بأن قضية الذرة قد مخقق فيها مع وكيل وزارة الزراعة كمال الدين رضا .. وكان الريان مكلفا من وزارة الزراعة لشراء ذرة كانت مصر محتاجة لها وقتها وكنت أنا في أمريكا في مفاوضات خاصة لصفقة بترول بين هيئة

عربية وشركة أمريكية ولا دخل لى بصفقة الذرة ولو كان لى دخل بذلك فليست جريمة أو خطأ .

● وبأى صفة كنت تعقد هذه الصفقة بين هيئة البترول العربية
 وبين الشركة الأمريكية ؟

 کنت أشرف على المفاوضات بينهما باعتبار أننى ممثل ثقة لهما وعدت من أمريكا بعد أن أمضيت ثلاثة أو أربعة أيام ثم أبلغت بمحاولة اغتيال حسن أبو باشا فتركت أمريكا وعدت في اليوم التالي لمصر لأطمئن عليه . وقلت :

لاحسن أبو باشا يموت ولا يجدونى فى جنازته الليقي ولوا أن النبوى اسماعيل خاف إن يمشى فى الجنازة وما حدش يعرف وقتها إن أنا خارج مصر أو داخلها .

فتركت الصفقة التي كانت تتعلق بالبترول وعدت إلى مصر ولم . يكن الريان قد تعاقد على الذرة واستمر في أمريكا حتى أتمها وقد محقق في هذا الموضوع وثبت عدم صحة تدخلي في أي صفقة تخص الريان أو غيره .

- وكيف جاء اسمك إذن في كشوف البركة حيث قالوا انك
   حصلت على مليون ونصف جنيه وأن ابنك محمود كان يتلقى
   مرتبا خياليا من الريان شهريا ؟!
- موضوع كشوف البركة لم أسمع به إلا حين أثيرت الزوبعة
   عن الريان واندفاع بعض الناس في محاولة للزج ببعض المسئولين في
   هذا الموضوع وأتخدى أن يكون هناك مستند أو ورقة تثبت أن لي أو



هل كان النبوي إسماعيل مخلب قط للسادات أم صمام أمن لمصرر؟!

لأحد من أقاربى وديعة أو أننا قبضنا أى أرباح عادية أو مميزة من الريان .. وكشوف البركة فى الحقيقة بدعة وقد أعلن رئيس الوزراء فى مجلس الشعب قائلا أتخدى أن يقول لى أحد أو يوجد ما يسمى بكشوف البركة ؟! فلماذا نترك التصريحات الرسمية ونقول : الناس قالوا .. أتخدى أن تكون هناك كشوف للبركة ؟! .

• وما هو الهدف إذن من نشر اسمك واسم ابنك فى
 الصحف ومعكم محافظ الجيزة الأسبق ود. رفعت الحجوب وغيرهم فى كشوف البركة ؟!

● لقد قالوا عن ناس لظرف أو لآخر القدر ساقهم لمقابلة فتحى الريان في يوم من الأيام وأنا رويت لك ظروف مقابلتي له فالمسألة كلها أخذت دور تصفية حسابات لكن النيابة حققت بعد ذلك ولم تترك صغيرة ولا كبيرة وأصدرت قرارا ونشر في كل الصحف القومية والمعارضة فلماذا نترك كل هذا ونتمسك بالشائعات !! ثم إنني لماذا أعمل مستشارا وأترك ٢٠ شركة وبنكا عرضوا علي ّأن أكون رئيس مجلس إدارتهم ولماذا الريان بالذات ؟! ثم إن الريان عقد صفقات مجلس إدارتهم ولماذا الريان بالذات ؟! ثم إن الريان عقد صفقات يخرير المؤسسات الصحفية أعرفهم من قبل من خلال عملي كوزير داخلية فلماذا لم أشترك في هذه المفاوضات وأخفض هذه الصفقات داخلية فلماذا لم أشترك في هذه المفاوضات وأخفض هذه الصفقات باعتباري مستشارا للريان ؟! ولماذا لم أظهر في هذه الصفقات ؟! إذن كنت بالفعل مستشاراً للريان ؟!

## • هل هي تصفية حسابات مع نظام السادات كله ؟!

- لا .. لا تأخذ المسألة بهذا الشكل إطلاقا ولكنه غبار كثيف أثاره البعض لأسباب خاصة مثيرة تتصل بآلاف المودعين في قضية خطيرة وليست سهلة وذات أهمية كبيرة للقراء وحين يوجد بها أسماء كبار المسئولين ولهم خصوم فإنها فرصة لكى يشعلوا وينفخوا فيها وحدثت مبالغات ومغالطات فأخذت دورا غير طبيعى .
- لماذا قلت للسادات إن أى وزير للداخلية يجب ألا يستمر
   فى منصبة أكثر من عامين ؟!
- للمعاناة التى كنت أراها فما كنت أستطيع أن أنام أو آكل والعمل يستغرق منى وقتا طويلا جدا .. وأرجع إلى منزلى الثالثة صباحا وأحاول جاهدا أن أنام ولكن عبثا ما أفعل لأننى كنت أرى الرؤية أمامى لأطمئن أمنيا .. والتيارات كثيرة وهى تيارات لا تراعى مصلحة الوطن .. فقلت للرئيس السادات وكنت وقتها وزيرا للداخلية.

يا ريس وزير الداخلية لا يجب أن يبقى أكثر من سنتين .. لو كان داريها للوضع وأمضى السنتين كان بها .. وإذا درس في سنة وأمضى سنة كان بها أيضا .. فاليوم بسنة في وزارة الداخلية ياريس .

فقال لى السادات : والله عندك حق ا!

- ولماذا استمريت أنت أكثر من سنتين وزيرا للداخلية ؟!
- والله قدری وظروفی .. مع أن السادات كان أول واحد يعلم
   أننى لا أرغب فى الجلوس على كرسى الوزارة .. وأبديت أكثر من

- مرة رغبتي في أن أترك الوزارة .
- بصراحة ما هو القرار الذي ندمت عليه أثناء توليك الوزارة؟!
  - أقول لك وبمنتهى الصدق أنه كان لي رأى في بعض الأسماء التي شملتها قرارات سبتمبر ولقد فكرت لحظة أنني أعتذر عن الاستمرار في العمل وكنت أفكر تفكيرا عميقا في أن أقدم اعتذاري عن الاستمرار كوزير ولكني أحسست أن اعتذاري يعتبر طعنة كبرى والتخلي عن المسئولية في وقت لا نعرف إلى أي طريق تسير الدولة فقد كان يخطط لمصر لأن تكون لبنان أو إيران أخرى بما فيهما من خراب ودمار وسحل ودماء وكانت الصورة واضحة جداً ففكرت كثيرا أن أعتذر للرئيس السادات عن عدم الاستمرار في العمل دون إبداء الأسباب ولكني وجدتها تخلي عن المسئولية في وقت حرج جداً وسيكون لها ردود أفعال سيئة جداً فقلت : نحن مع الأيام وكل شيء سوف يصلح مع الوقت والحقيقة أنك آثرت أمرا كنت لا أود أن أتحدث فيه مطلقا وهو محملت المسئولية لسنوات وكانت مسئوليةٌ شاقة وكان قدري فيها أنني توليت وزارة الداخلية في ظروف صعبة للغاية من أحداث ١٨ و ١٩ يناير مباشرة ثم تحديات السلام ومواجهاته حتى أحداث أكتوبر واغتيال السادات في حادث المنصة وما تبعها من أحداث ومخططات كانت تستهدف مصر كلها .
- بصراحة مطلقة ما هو حكمك على فترة حكم السادات؟إ
  - أحب أن أقول لك أنني رجل لست «ناصري» أو «ساداتي»

أو «مباركي» لكن أنا رجل مصرى وطنى صميم مع النظام الوطني القائم في بلدنا .. فأيام عبد الناصر كان نظاما وطنيا أتشرف بأننى أنتمى إليه وأدافع عنه .. ونظام السادات كان نظاما وطنيا أتشرف أننى أنتمى إليه وأدافع عنه .. وكذلك نظام حسنى مبارك نظام وطنى أتشرف أننى أنتمى إليه وأدافع عنه .. وأبقى عضوا فيه وعضوا فعالا . وكل فترة حكم لها إيجابياتها وسلبياتها .. عبد الناصر حقق لمصر في الداخل والخارج أمجادا كثيرة .. السادات كذلك وأيضا حسنى مبارك .

## • وما هي أهم سلبية في نظام حكم السادات ؟!

● بكل صراحة أنه من السلبيات التي يمكن أن تؤخذ على السادات أنه قد تملكته مشاعر أنه رئيس العائلة وهذا لا ينفع في إدارة الدولة ، الدولة لها مؤسسات .. أما مسألة رئيس العائلة فقد وصلت القناعة بالسادات في وقت ما أنه قدم للبلد من الأعمال الجليلة والعظيمة ما يجعل أي إجراء وقرار يتخذه يصبح مقبولا من الشعب ووصل الأمر إلى أنه أحيانا كان يعتقد أنه من حقه أن يتخذ قرارات أو إجراءات ويصبح فوق النقد لأنه رئيس العائلة ورئيس العائلة هو الأب في أسرته أو رئيس العائلة دائما فوق النقد من أبنائه ويجب أن يسلموا بقراراته سواء على صواب أو على خطأ وهذا لا يصلح في إدارة دولة بقراراته عنى دولة ورئيس دولة يعنى رئيس دولة وأجهزة وأنظمة ومؤسسات .

إن رئيس الدولة يؤدي للدولة خدمات جليلة .. لكن هذا ليس

معناه أن الشعب يسلم له أو يبارك أى تصرف يتخذه وهذا شيء كنت آخذه على حكم السادات .

من ناحية أخرى : إنه أحيانا يعرض أمرا ونناقشه ونقول رأينا .. لكن يكون هو قد اتخذ القرار مقدما .. هذا مع أنه قد يكون صائبا في حالات كثيرة وفي صالح البلد إنما أيضا يحمل من ناحية أخرى احتمالات الخطأ .

- اللواء نبوى إسماعيل .. ماذا لو أن السادات امتد به العمر وأصيب فقط ولم يمت فى حادث المنصة .. ماذا كنت ترى مصر
   .. هل كانت ستصبح دموية ؟!
- سأقول لك سرأ لم أبح به لأحد من قبل .. أنه حين نقل السادات إلى مستشفى المعادى في أعقاب حادث الاغتيال فإن الذى كان يشغلنى في الطريق وخطر على بالى لحظته :

قلت يا وله .. ده بقه لو أصيب حتروح تلاقيه .. ثائر جدا ومنفعل للغاية .

فأنت تخط في اعتبارك إنك تهديه وتوقف أي انفعالات زائدة يترتب عليها قرارات خطيرة .

هذا ما كان يشغلنى من باب الوزارة حين خرجت على الكورنيش فى طريقى لمستشفى المعادى .. فقد قلت لنفسى لو لم يكن السادات قد فارق الحياة فإنه سوف يكون فى حالة ثورة عارمة .. وقد يشير باتخاذ \_ إجراءات قد لا يكون هناك مبرر لاتخاذها فأنت تضع فى اعتبارك أنك سوف تواجهه ولابت أنك مخاول أن مجمل انفعاله فى الحجم الذى لا يورطه أو يورطك معه فى أشياء لا لزوم

لها. والله .. والله .. والله أقسم بالله أن هذا ما كنت أفكر فيه وأنا راكب العربية التي كانت بجرى مثل الصاروخ بأقصى سرعة من وزارة الداخلية بعدما خرجت من المنصة وذهبت للداخلية وراجعت التعليمات وأطمأنيت على الأوضاع .. ونزلت قوات الاحتياط ونُفذت الخطة ١٠٠ الموضوعة لحماية البلد .. وهذا كله لم يستغرق أكثر من ربع ساعة في مكتبى .. ولهذا كان فكرى في هذه اللحظات هو أن أضع انفعال السادات إذا لم يمت- في حجمه الطبيعي وأمتصه وأشير عليه بالإجراءات الضرورية اللازمة وكانت ستكون الاستمرار في تصفية هذا التنظيم والقبض على الهاربين منه . مثلما حدث بعد اغتياله .. فقد بدأنا في تصفية هذا التنظيم في حياته واستكماناه بعد اغتياله فكان الذي يدور في ذهني أن أجنبه أن يتورط في قرارات اغتياله فكان الذي يدور في ذهني أن أجنبه أن يتورط في قرارات

- قل لى يا سيادة اللواء نبوى إسماعيل .. لو أن اغتيال السادات كان انقلابا حقيقيا .. ماذا كان يفعل نبوى إسماعيل وزير داخلية مصر هل كان سيهرب أم سينتحر مثلما فعل وزير داخلية روسيا في الأحداث الأخيرة ؟!
- يمكن وزير داخلية روسيا انتحر لأنه كان متورطا !! إنما
   مسألة الانتحار لا يجب أن يلجأ إليها أى واحد مسئول والهرب هو
   أسوأ وأصعب وأخطر من الانتحار ؟!

ولقد مررت بأخطار كثيرة وكان بيني وبين الموت خطوة بسيطة ولم أفكر في الهرب بل أنني أنسي نفسي وقت الخطر ولا أفكر إلا في مواجهة الموقف الذى أعيش فيه طبعا لو كانت هذه الحادثة محاولة انقلاب كنت سأواجهها بقوة وبصلابة سواء وفقت أو كانت أكبر من قدرى .. إنما كان لابد أن أواجهها وبكل ما أوتيت من قوة وأتعاون في ذلك مع كل القوى الوطنية الموجودة وهي تشكل غالبية شعب مصر .

 $\times \times \times$ 

وانتهت الحوارات

وسألت نفسي بعد كل هذه الحوارات :

هل كان النبوى إسماعيل مخلب قط للسادات أم صمام أمن لمصر ؟!

وقبل أن استقل السيارة كان النبوى إسماعيل يقف فى شرفة منزله مودعا وملوحا بيده لى من نفس الشرفة التى تعرض فيها للاغتيال منذ سنوات ... وكان لايزال أثر الرصاص شرخا على الزجاج بجانبه .

والتمع كالشهاب في عقلي سؤال:

هل بعد كل هذه المحاورات سيظل هذا الشرخ كما هو أم يتلاشى أم سيزداد اتساعا ؟!

أنت الذي تستطيع أن تضع الإجابة ؟!

إنها في أعماقك الآن !

محمود فوزي

ملاحق الكتاب

(المقالات التي أختلفت مع ماجاء بالكتاب)

### ملحق رقم (۱)

الرفد العصفورة ١٩٩١/١/٢٤ (حاديث نبوي سماعيل سحيحة

نبوی إسماعيل وزير الداخلية الأسبق .. أكد أنه أدلى بأحاديث إلى الكاتب الصحفى محمود فوزی والمنشورة بدون مخريف في كتابه والنبوی إسماعيل وجذور إسماعيل ، التزام الكاتب بكل ماجاء على لسانه، ولم يجد فيه تحريفا أو إضافة . وأكد أيضا الوزير الأسبق ، أنه أجاب عن أسئلة الكاتب بكل الصدق تقديرا لأمانة التاريخ . وأعلن نبوی إسماعيل ، أنه لم اتقدم لرفع دعوی قضائية ضد الكاتب لأى سبب.

# ملحق رقم (۲)

يوميات الأخبار :

النبوي إسماعيل واسرار حادث المنصة 1 للكاتب الصحفي إسماعيل يونس

منذ عشر سنوات كان الحدث الهائل .. حادث المنصة وسيظل التاريخ يروى الجديد عن اغتيال السادات .. وللوزير النبوى رأى أنه لم يكن موافقا على سياسة كبير المائلة..

النبوی وأسرار حادث المنصة! وجاء يوم ٦ أكتوبر سنة ٨١

واستعدت مصر للاحتفال كعادتها بذكرى اليوم العظيم .. ذكرى انتصار قواتنا المسلحة في أشرف معركة لتحرير الوطن ورد اهانة هزيمة ٦٧ التي هزت الشعب كله حتى النخاع وذهب الرئيس السادات بطل العبور وصاحب القرار إلى أرض مدينة نصر ليشهد عرض القوات المسلحة من ... واحوا يتابعون الطائرات وهي مخلق في السماء فوقهم . وهديرها يصم الآذان .. بينما العربات الحربية تمر على الأرض أمامهم .. من بين هذا الحشد على المنصة جلس اللواء النبوى إسماعيل وزير داخلية مصر الشهير في الصف الأول والثاني يتكلم مع جاره .. ولكن علم قبل حضوره أن أحد رجال المباحث المندسين في تنظيم الجهاد المتطرف أبلغ أن شيئا كبيرا وحدثا هائلا سيحدث وربما على المنصة. كان العرض قد بدأ ولم يكن ممكنا عمل أى شيء وصمت وزير الداخلية وراح يحلق في السماء والقلق يفترسه .. هل ستأتي الضربة من فوق هل سيصب أحد الطيارين من أعضاء الجهاد قنابله فوق المنصة؟!.. أترى ماذا سيحدث وكيف يمكن تنفيذ

الخطة بتأمين البلد؟ . من سيعطى أمر التنفيذ وفجأة جاءت الضربة من مخت استدارت عربة الجيش ودوت رصاصة ثم قنبلة ونزل منها الإسلاميولي ورجاله .. وجرت أول محاولة من نوعها في تاريخ مصر لاغتيال رئيس الجمهورية أثناء العرض العسكري . وحدث ما أرادوه وشهد العالم كله المشهد القاتل .. ويواصل النبوى إسماعيل اعترافاته التي رواها للكاتب الصحفي محمود فوزى في كتابه الخطير الذي صدر مؤخرا في ذكري أكتوبر بعنوان النبوى إسماعيل وجذور منصة السادات والذى سأله المؤلف الأسئلة الصعبة حتى شعر بأن النبوي سوف يلقيه من شياك منزله . ويقول النبوى إن المرشد المندس وسط التنظيم المتطرف لم يكن يعلم انه وسط رجال قيادة التنظيم العليا .. صحيح أن عبود الزمر الضابط أعطاه قبلها حقيبة متفجرات .. ولكنه سمعه قبل الحادث بساعات يقول وإحنا ميتين .. ميتين، ومعظم التنظيم انكشف وسلاح كتير ضبط. ولازم نعمل عمل كبيره.

ضبط. ولازم نعمل عمل كبيره. وأكد النبوى إسماعيل فى اعترافاته الودية أن مصرع السادات لم يكن يسبب اعتقالات ستمبر أو التحفظ على قادة

الفكر والسياسة في مصر . بدليل أن محاولات كثيرة جرت وضبطت لاغتيال السادات كان آخرها يوم ٢٦ يوليو ٨١ بالأسكندرية أثناء الاحتفال بذكريطرد الملك فاروق من مصر سنة ٥٢ .. وبهذه المناسبة اعترف اللواء نبوى بأن ونائب، الرئيس وقتها حسني مبارك أبدى اعتراضه الصريح على هذه التحفظات والقبض على شخصيات بعيدة عن التطرف وأبدى حسني مبارك اعتراضه العلني على عدد من الشخصيات بالذات منهم المرحوم فتحى رضوان وفؤاد سراج الدين وغيرهم من كبار السن .. ولكن السادات قال . ماخلاص .. كان ممكن قبل كده .. واعترف اللواء النبوى أنه اعترض على التحفظ على التلمساني لأنه يعرفه جيدا ويتعامل معهم ضد التطرف اليميني ويشرح ويوضح الحخاطر.

ويشرح اللواء النبوى لمحمود فوزى تفاصيل محاولات الاغتيال فيقول: إن منها ومحاولة اسمها چون كنيدى وهى حكاية شاب مصرى يعمل فى دولة عربية مجاورة استورد سيارة مخبأ فى تابلوهها الأمامى بندقية تلسكوب وطلقات الرصاص كانت معبأة داخل مخبأ خاص فى النصف

الأسفل لخزان الوقود وفوقها البنزين حيث تفصلهما قطعة محكمة من الصاج والمربة فيات ١٣٢ . وأبلغتنا عن المؤامرة مخابرات الدول العربية المجاورة رغم ان العلاقات لم تكن طبية . وتم ضبط السيارة والكشف عن أسرارها وكانت الخطة اغتيال السادات بالبندقية من مبنى أثناء مروره بإحدى الحافظات .

وهناك محاولة الاغتيال بالمنصورة أثناء زيارته لها. وقدمت للسادات تسجيلا بالفيديو صوت وصورة واقترحنا على الرئيس ركوب طائرة هليوكبتر بدلا من القطار البطئ الذى يعطى فرصة لاصطياده ولكنه وفض وقال : خلوا بالكم لغاية ما أروح وارجع . وأمر وزير المواصلات باعداد القطار البطئ ليحيى الجماهير.

وهناك محاولة سعدون العراقى من رجال المحاورات العراقية .. حيث زرعوا سعدون زعنون الذى – كان يعمل فى سفارتهم – استطاع ان يصادق ساتق سيارة الرئيس السادات ومكان يستطيع وضع أى عبوة السادات فى السيارة .. وبسبب كشف هذا الموضوع أبعد طه زكى مكتشف شرائط مايو والذى عين مسئولا عن أمن وسيارات

السادات.

وضبطت عملية أخرى أثناء شراء سلاح كان يشتريه نبيل المغربي الساعد الأيمن لمبود الزمر ولما سأله البائع قال إن أول استعمال سيكون في صدر السادات وكان باللموت والصورة وعرض على الرئيس وسمع بنفسه صوت قيادة تنظيم الجهاد السادات . وكان ذلك قبل سفره المنصورة لكن للأسف أن عبود الزمر كان مكلفا لبعمل خارج القاهرة وأفلت يومها.

وهناك محاولة اغتيال رتبت يوم ٢٦ يوليو أي قبل مصرعه بحوالى شهرين ونصف وقبل قرارت التحفظ . تم القبض على قيادات تنظيم الجهاد واعترف بعضهم بأنه مقاما بالاسكندرية بمناسبة ذكرى خروج الملك فاروق .. وكانت الخطة هي اغتيال السادات في الاحتفال عن طريق الدخول بأتويس كبير به مفرقمات وأنابيب بوتاجاز ثم ينفجر في الحفل ولكنهم لم يستطيموا ثم ينفجر في الحفل ولكنهم لم يستطيموا الحصول على المفرقدات والسلاح.

ثم المحاولة الأخيرة والتي نجحت نمت ليلة

العرض العسكرى حيث توصل أحد الضباط إلى واقعة خطيرة هي أن عبود الزم التقي بأحد رجال المباحث المندسين على تنظيم الجهاد ليلا بميدان الجيزة وسلم عبود رجلنا حقيبة بها قنابل وكان في حالة ثورة وكان يردد لابد من عملية كبيرة .. إحنا ميتين ميتين .. وسأل عبود الرجل هل المباحث تعرف طريقك ؟ فرد عليه لا .. قال عبود خد الشنطة دى احفظها عندك وحاجيب لك شنطة تانية ، سأل رجل المباحث المندس .. أنتم ناوين على ايه؟ .. قال: احنا ضايعين .. ضايعين ومخططنا انكشف وقيادتنا بتقع وراء بعضها .. وجزء كبير من سلاحنا انضبط .. والمصدر الأمنى أبلغ هذه المعلومات بعد المقابلة .. ولم يكن هناك وقت لكي يبلغ الرئيس بهذه المعلومات .. ولم يكن مندوبنا الأمنى يعرف أن عبود الزمر هو القيادة العليا .. فانتظر حتى يستطيع من خلاله الوصول إلى هذه القيادة بمتابعته .. ولكن القدر سبق الحذر.

وكتاب محمود فوزى ملئ بالأسرار والاعترافات من جيهان السادات إلى الريان .. إلى الكثير والكثير .. بما يفسر بعض الألغاز .. التى ازدحم بها عصر السادات..

ويقول الوزير البوى الكثير من انتقاداته للرئيس السادات وحرمه . ويقول أيضا إنه لم يكن موافقا مثلا على حكاية كبير الماثلة المصرية الذى يلغيها إننا دولة مؤسسات ولسنا قبيلة رئيسها لايخطىء..!! هلحق رقم (٣)

## الأخبار ص ١٩٩١/١١/١٠ اتقوا الله في مصر بقلم: جلال دويدار

أحسست بالحزن والانزعاج الشديد لسلوك غريب يتناقص مع أخلاقنا وقيمنا تمارسه بعض القيادات التي اضطرتها الظروف والمتغيرات إلى التخلى عن هيلمان السلطة. إنها تخاول أن تعلل من وراء ستار النسيان مرتدية ثوب البطولة .. تسيطر عليها نزعة الحقد واستغلال اختفاء البطل الحقيقي للأحداث لظروف قدرية ..

إنهم على ثقة وهم يحاولون القيام بهذا الدور الزائف بأن الموتى لايتكلمون ولايستطيمون رد عدوان الكلب والإفتراء .. وسبحان الله الحى القيوم ..

ومن مظاهر هذه التوجيهات المعبية التي ابتلينا بها في مصر .. تلك الكتب التي تثير الشكوك .. تعطيك إحساسا لأول وهلة بمدى زيفها وكذبها . إنها تتحدث عر.

معارك وبطولات وهمية خاضها مؤلفوها ضد صاحب الفضل فى اختيارهم للعمل إلى جانبه فى مواقع المسئولية ..

إن أحد صور هذا السلوك المرفوض ذلك الكتاب الذى صدر أعيرا متضمنا بعض حكايات للواء نبوى إسماعيل وزير اللاخلية الأسبق في عهد الرئيس الراحل أنور السادات رحمة الله عليه.

وأعترف أننى لم أقرأ هذا الكتاب ولكن بعض ماجاء فيه قد أثارنى عندما استعرضه الزميل إسماعيل يونس فى يوميات هالأخبار، من منطلق الإساءة إلى شخص السادات العظيم . لقد كنت أرجو ألا ينزلق اللواء نبوى إسماعيل إلى هذا الدرك وحتى لايعطى فرصة استخدام ما ادعاه فى

حملة للتشهير بهذا الزعيم الوطنى .
وقد اتصلت بى شخصية مرموقة مازالت
تعتز وتختفظ بقيم وأخلاق مصر باعتبارها
كانت ضمن شهود اجتماع الممورة فى
سبتمبر عام ١٩٨١ برئاسة السادات . وهو
الاجتماع الذى تم فيه اتخاذ قرار القبض
على القيادات الحزيية والدينية والكتاب
والصحفيين . قالت لى هذه الشخصية: إن
كل ماجاء على لسان نبوى إسماعيل غير
صحيح بالمرة .

أكد أن نبوى إسماعيل هو الذى قدم للسادات وللمجتمعين قائمة المطلوب القبض عليهم مشفوعة بالمبررات والحيثيات الأمنية.

وقالت هذه الشخصية إن نبوى أعلن في الاجتماع بعد استمراض الأسماء التي قدمها أنه جاهز فورا لتنفيذ عمليات القبض التي قال: إن هدفها الحفاظ على الصالح الوطني !! وأضافت هذه الشخصية الكريمة المشهود لها بالصدق والأمانة أن نبوى إسماعيل لم يعترض بصورة مباشرة أو غير مباشرة على قائمة المطلوب القبض عليهم والتي أعدها بنفسه .. وأنه حدد منتصف الليل لتقوم أجهزته بتنفيذ العملية.

وحول الغطة ١٠٠١ التي تخدت عنها نبوى إسماعيل وقال إنها أعدت لتأمين مصر بعد اغتيال السادات .. قالت هذه الشخصية المصرية المسؤلة: إن نبوى إسماعيل اختفى تمامامن على مسرح الأحداث بعد حادث المنصة ولمدة ١٨ ساعة . وليس أدل على هذه الحقيقة من المذبحة المدموية التي تعرض لها رجال الشرطة على أيدى المتطرفين في أسيوط وراح ضحيتها العشرات من الشهداء

ضياطا وجنودا. وقد أنقد الموقف تدخل القوات المسلحة التي زودت الشرطة بالطائرات للوصول إلى أوكار المتطرفين في العمارات وهو ما أدى إلى إجهاض المؤامرة. ومن ناحية أخرى فإن الذين قرأوا ماقاله نبوى إسماعيل يتساءلون عن السبب الذي منعه من الاستقالة كما ادعى احتجاجا على تدخل السيدة جيهان السادات في بعض أمور وزارة الداخلية . ولماذا لم يقدم استقالته عندما أصدر أنور السادات قرارا بالعفو عن الصيدل. ٩. ان الشيء الوحيد الذي كان يمكن اتخاذه قرينة لصحة روايته هو أن يكون قد استقال بالفعل .. وهو شيء لم يحدث!! أما الادعاء بأنه تصدى لمطالب السيدة جيهان .. فهو زعم لايمكن تصديقه بالمنطق والعقل. إن من الصالح العام أن أنصح تلك القيادات بأن مثل هذه الحكايات لن ترفع من شأنهم كما أنها لم ولن تقلل أبدا من عظمة وإنجازات السادات كواحد من أبناء مصر الخلصين الوطنيين.

إن انتصار مصر فى حرب أكتوبر .. هى شهادة حتى وفخر وعزة للسادات سيسجلها له التاريخ . كما أن استمادة مصر لكل أراضيها بعد معركة السلام التى قادها

السادات باقتدار هو إنجاز وطنى وقومى يشهد له بالذكاء والبعد السياسى العميق فى مخركاته .. إن هذه حقيقة أكدتها كل الدنيا قبل وبعد مؤتمر مدريد حيث ارتفعت أصوات المعارضين لمسيرة السادات تقول .. باليتنا سمعنا كلام السادات !!

وأخيرا أقول لتلك الأقلام التى تعودت الافتراء على السادات الذى رحل إلى عالم الخلود .. كفاكم ظلما .. وانقوا الله فى مصر وزعماء مصر والله يهدى من يشاء.. ملحق رقم (1)

یا کتاب مصررفقا بشبابنا وزعمائنا

يُكْفي السادات فخرا محو عاريونيو

الاخبار ١٩٩١/١١/٥ جلال دويدار:

فى يوميات الأعبار الصادرة يوم / ١٩٩١ ١١/٢١ والتى كتبها الأستاذ / إسماعيل يونس استعرض فيها كتاب النبوى إسماعيل وزير الداخلية الأسبق الذى صدر بعنوان دالنبوى إسماعيل وجلور منصة السادات، ولكن للأسف الشديد كان بين بعض السطور سطور تخمل الكثير من حقد دفين وبغض شديد من الأستاذ إسماعيل

مجاه زعيم مصر الذي يرقد بين يدى الله وفي ذمة التاريخ .. ومهما قال السيد الكاتب أو غيره من الكتاب فيكفى أن ملايين الشعب المصرى يعرفون جيدا من هو أنور السادات ذلك الرجل الذي محا عار يونيو الحزين وأعاد لمصر بصفة خاصة والعرب بصفة عامة عزتهم وكرامتهم ورفع هامتهم بعد أن كانوا مسار سخرية من طوب الأرض . أنور السادات الذي سبق عصره باتفاقية السلام التي تم توقيعها منذ ثلاثة عشر عاما في الوقت الذي تسمى فيه العديد من الدول يصاحبها ضغط عالمي لمجرد التفاوض المباشر ، كل ذلك بفضل أسطوريته السياسية التي لن تتكرر أو على الأقل بعد عشرات السنين .. فيا كتاب مصر ومفكروها رفقا بمصر وبشبابها ورفقا

> داتق شر من أحسنت إليه ٤. دسوقي حمزة أحمد - الخطارة قنا.

يزعيمها السابق الذى بدأ معكم عهد

الحرية المحفية ولقد صدق المثل القائل.

ملحق رقم (۵) الاعبار ۱۹۹۱/۱۱/۰ نبوی إسماعیل یرد

## إتخذت كل الإجراءات لحماية الجبهة بعد اغتيال السادات ... جلال دويدار

لقد طالعت مقالا في جريدة الأخبار صباح الأحد ١٠ نوفمبر بعنوان واتق الله في مصر، وأتفق مع الكاتب في أمر واحد وهو زعامة الرئيس الراحل محمد أنق السادات وانجازاته التاريخية فهو أمر لايزيده عبارات المديح ولايقلل منه محاولة الإساءة إليه ... وأنا من أوائل من يحرصون على السادات ورصيده الكبير وهذا واضح في أكثر من موقف في الكتاب ردا على أسئلة كاتبه الاستفزازية ثما دعاني للتصدي له والرد عليها، وأنا أجزم ويجزم الكثيرون أن كاتب المقال ماكان أن يكتب مقاله لو كان قد قرأ الكتاب ووقف على مافيه من وقائع ولقد جاء بالمقال أن شخصية ما حضرت لقاء المعمورة الذي تم فيه بحث إجراءات التحفظ وادعى أن ماجاء على لسان (نبوي إسماعيل) غير صحيح بالمرة في أمرين:

يسعد بين عديم بهرم مي الرين. أولهما: أن نبوي إسماعيل هو الذي قدم للسادات والمجتمعين قائمة بالمعللوب القبض عليهم ورغم أن الكتاب يرد علي هذا الزعم إلا أنني أضيف أن موضوع التحفظ لم يناقش الأراء في جلسة واحدة ولكنه

تطلب عدة اجتماعات تم في أولها مناقشة أداة مواجهة التجاوزات والتهديدات الموجهة إلى الجبهة الداخلية وإنجاز السلام - وقد تعددت الآراء بين التنفيذ الحازم لمواد القانون على كل خروج عليه دون تساهل ، وحول إعلان العمل بقانون الطواريء الذي كان قد ألغي العمل به في مايو .194.

ولكن الرئيس الراحل حسم الموقف وقال (ان ذلك كان من الممكن في المراحل السابقة أما الآن فأستعمل حقى الوارد في الدستور والذى يجيز فني حالة وجود مايبدد الوحدة الوطنية أن تتخذ التدابير اللازمة على أن تمرض في استفتاء عام) وتنفذ ذلك فعلا.

ثم جاءت مرحلة مناقشة أسماء المقترح درجهم في التحفظ وذلك في وقت لاحق وشمل عدة فات من بينهم بعض السياسيين والحزبيين \_ ونظرا لدقة وضعهم فقد أعدت أجهزة وزارة الداخلية وأيضا

أحد أجهزة الأمن من خارج الوزارة بيانات عن الأسماء المقترحة وهؤلاء نوقشوا

تفصيلا من الرئيس الراحل وكانت هناك اعتراضات حول كثير منهم ولأنهم معروفون شخصيا للرئيس الراحل من خلال

المواقع التي تولاها خلال حياته فقد كان اختيارهم يخضع لتوجيهات الرئيس الراحل شخصيا.

وللأمانة والتاريخ فإن السيد الرئيس حسني مبارك اعترض من حيث المبدأ على التحفظ على السياسيين والحزبيين ولما أصر الرئيس الراحل وبدأ مناقشة الأسماء اعترض الرئيس حسنى مبارك على كثير منها سواء في الاجتماعات أو في اتصالات جانبية مع الرئيس الراحل رحمه الله الذي كان يقتنع ويوافق على بعض الأسماء ثم يعود ويصر على إعادة إدراجها قائلا: انهم ركبوا موجة التطرف وذكوا الفتنة الطائفية \_ وقد أبديت رأيا بالنسبة لعدد من الأسماء كما أبديت تخفظا على كشفين مقدمين من أحد أجهزة الأمن خارج وزارة

الداخلية.

الأمر الثاني: مازعمه مقالك عن اختفاء (نبوي إسماعيل) عن مسرح الأحداث لمدة ٤٨ ساعة.

وما أثير عن تنفيذ الخطة (١٠٠) وأحداث أسيوط.

فقد حدث يوم العرض وبعد وقوع الاعتداء الأثيم أن شاهدت سيارة تابعة لمكتبى قد دخلت منطقة العرض وبها جهاز لاسلكى

وكان بها ضابط يدعى (أسامة مازن) فنزلت بجوار المنصة طائرة زودتنا بها القوات المسلحة وأصدرت تعليماتي للمختصين بوزارة الداخلية لتنفيذ الخطة (١٠٠) وتتضمن الإجراءات اللازمة لحماية وتأمين الجبهة الداخلية، وفي طريقي للوزارة اتصلت يبعض القيادات وبعض مديرى الأمن حتى وصلت الوزارة .. فراجعت في دقائق ماتم من إجراءات ثم انجهت مباشرة إلى مستشفى المعادي حيث التقيت هناك بالسيد الرئيس محمد حسني مبارك وقابلت الدكتور المنيلاوى والدكتور عبد الجيد لطفى وسألتهما عن الحالة وقال د. عبدالجيد (اعتبره مات خلاص) فأبلغت الرئيس حسنى مبارك بما ذكره الأطباء وانجهنا في سيارة واحدة إلى مجلس الوزراء حيث تم إعداد بيان الوفاة ودعوة مجلس الوزراء والمكتب السياسي للحزب الوطني وغير ذلك من الإجراءات. وفي اليوم التالي كانت صلاة العيد بمسجد الحسين رضى الله عنه فحضرتها مع كافة القيادات، وبعد الصالة رافقني الأخ الوزير حسب الله الكفراوي إلى مكتبى بالوزارة حيث بلغت بأن الأرهابيين اقتحموا مديرية أمن أسيوط وقتلوا عددا من الحراس وقد اتصلت

بقيادات الشرطة بالمنطقة ووجهت بالتدابير المناسبة كما كلفت اللواء حسن أبوباشا مساعد أول الوزير وقتها بالسفر لأسيوط ورتبت له وبعثت معه ببعض المعدات المتقدمة وبعض أفراد القوة المدربين تدريبا خاصا. وفي اليوم التالي سافرت إلى أسيوط بطائرة أخرى لمواجهة مشاكل طارئة وقابلت في أسيوط الأستاذ محمد عثمان إسماعيل المحافظ وقتها وعدت بعد إنهاء مهمتى ورافقنى في الطائرة المستشار عاطف زكى مساعد النائب العام وقتها ومعه فريق المحققين الذين رأوا نقل التحقيق للقاهرة وسارت الأمور بعدها لتصفية أوكار باقى الإرهابيين. أبعد هذا كله وهو مسجل في الكتاب عجىء لتقول إن نبوي إسماعيل اختفى ٤٨ ساعة ياله من افتراء..

إن هذا الزعم غير صحيح ولايسوغ ترديده خاصة ممن يمتهنون مخاطبة الجماهير بأقلامهم ، إن عليهم يحري الدقة والالتزام المحقائق وعدم الوقوع فريسة لأي مغرض أو حاقد. أما عن تساؤلك لعدم تقديم استقالتي عندما عفا الرئيس الراحل عن تاجر الخدرات وعندما طلبت السيدة جيهان السادات أمورا تتعلق بالضباط فإن الاستقالة ليست للمزايدة أو للبطولات

الرهمية ومادامت الأحداث لاتستوجب ذلك!! والكتاب يفصل ذلك أما أن عقلك ومنطقك لايصدق اعتذاري عن تنفيذ طلبات السيدة جيهان فما قولك وقد حدث هذا فعلا والوقائع محددة بالأسماء ومناء اعتذر عن أي احاديث وعن المروض المغربة لدور نشر عربية وأجنبية لقاء مذكراتي متحملا النقد والتجريح مسئولية بعض ماشاب حقبة من مرحلة الثمانينات مترضت نحاولة اغتيالي بالرصاص فلم أهنز وحاولوا اغتيالي بالافتراءات والشائمات فلم أوزع فلم يسلم مسئول من ذلك فهي ضميية العمل العام.

لقد تكلمت بعد فترة صمت طويلة عندما جاءني الكاتب الصحفي محمود فوزي ووجه إلى قائمة من الافتراءات بل الانهامات المضللة وطلب مني الإجابة عليها، حتي لاينشرها من وجهة نظر واحدة ولو فعل كنت سأقاضيه.

الأستاذ جلال دويدار:

لقد قلت في مقالك إن الموتي لايتكلمون وأقول لك : إن الأحياء لايعرفون. وأنا معك في الدعوة إلى وجوب إثقاء الله في مصر وأزيد عليها فأقول لك داتق الله فيما

تكتب، وحينما تتكلم عن رجال مصر المخلصين الذين نذروا أنفسهم لخدمة قضاياها ولم يبخلوا عليها بحياتهم وعرقهم وجهدهم ومخملوا مسئولية الحفاظ على سلامتها في أصحب الظروف وأخطرها في صلابة وشجاعة وإيمان وإنكار ذات..

ملحق رقم (٦) محمد نبسوی إسسماعیـل وشهد شاهد؟! نبوی إسماعیل مسئول شخصیا عن اغتیال السادات!! بقلم اللواء فؤاد علام

هذا المقال الذي كتبه اللواء فؤاد علام مساعد وزير الداخلية ورئيس جهاز أمن الدولة سابقا والمشهود له بالكفاءة والأمالة في عمله نشر في الزميلة والأهالي، يوم الأربعاء الماضي.

إنه يرد بالوقائع على كل ماجاء على لسان وزير الداخلية السابق نبوي إسماعيل في الكتاب المطروح في السوق حاليا حول بعض الأحداث التي كان أحد أطرافها وجري التعرض فيها للزعيم الراحل أنور السادات رحمة الله عليه.

وإنني أرجو أن تسمح لي الزميلة الأهالي

بأن أعيد نشر المقال دون أي تعليق.
قرأت ماكتبه اللواء النبوي إسماعيل حول
بعض الوقائم التاريخية التي كنت معاصرا
لبعضها وقريبا من أحداثها وقد رأيت لواما
على أن أكتب بعض ماأعرفه من هذه
الوقائم إحقاقا للحق. وإيمانا بأن التاريخ
ليس ملكا للإنسان وعلى سبيل المثال: فقد
مالني ماقرأته حول أحداث سبتمبر ١٩٨١

الانخاهات. وبينما يؤكد اللواء النبوي إسماعيل أنه كان معترضا علي اعتقال بعض الأشخاص غير أنه نفذ تعليمات الرئيس وقام بالتحفظ عليهم.

فأنني أود أن أذكر بعض النقاط:

بعد قتل السادات قمنا بعرض مذكرة للإفراج عن بعض المرضي ممن كانوا معتقلين وكان من بينهم الشيخ عمر التلمساني غير أن النبوي إسماعيل رفض ذلك وهو مايتمارض مع ماذكره.

إن ماكتبه حول تدخل السادات بإصدار الأمر باعتقال بعض الأشخاص بدون إبداء أسباب أمنية هو أمر خطير للغاية فأنا لا أتصور وزيرا مسئولا يوقع على قرار خطير مثل قرار الاعتقال لجرد تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية !!

هل من المعقول عندما أصيب المرحوم عبدالعزيز الشوربجي بنوبة قلبية فاستدعي الأمر نقله إلى المستنفى فقام النبوي أسماعيل بإحاطة رئيس الجمهورية يذلك بهذا الأسلوب ، ورئيس الجمهورية يحدد أسماء من ينقلون إلى المستشفى كيف بكون ذلك؟.

إذا كانت وجهة نظر النبوي إسماعيل هي رفض إجراءات التحفظ فكيف يقبل الاستمرار في موقعه وينفذ قرارات غير موافق عليها أساسا؟ ولماذا لم يعرض وجهة نظره المارضة؟

يهمني بالمناسبة أن أذكره بالاجتماع الذي عقد في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الاما والذي اقترح فيه فكرة التحفظ على شخصيات من مختلف التيارات السياسية وعندما عرضت وجهة نظري المحارضة في ذلك الاجتماع رفضها النبوي بالكامل والتي أكدت فيها بالأدلة احتمالات تداعي الموقف؟ على أية حال، إذا لزم الأمر فإنني مستعد لنشر تفاصيل المناقشات التي تمت في هذا الشأن وأطلب من السيد أحمد سرحان والذي كان مسؤلا بأمن الرئيس أن يدلي بشهادته في مسؤلا بأمن الرئيس أن يدلي بشهادته في

هذه النقطة بالذات حتى يعرف الناس المسئول الأول عن مقتل السادات.

وأود أن أذكر هنا بعض الحقائق التي أظهرتها التحقيقات مع أعضاء تنظيم الجهاد.

فقد ثبت من التحقيقات أنه وللأسف الشديد لم تكن هناك معلومات لدي أجهزة الأمن المتخصصة عن التنظيمات المتعلوقة من تنظيم الجهاد.

قد يقال إن الأجهزة الأمنية هي المسئولة عن التقصير في المتابعة ولكني أحمل اللواء النبوي المسئولية لأسباب عديدة منها: أنه دمر أجهزة الأمن المتخصصة بتدخله في إدارتها بأسلوب غير سليم ، ويكفي أنه أصدر قرارات بنقل خيرة الضباط الذين يمملون في هذه الأجهزة بما أصابها بالتدهور وهبوط مستوي الأداء بشكل

ملحوظ.

إن ماوقع من حوادث انفجارات ومحاولات اغتيال وقتل للأخوة المسيحيين ونسف لبعض الكنائس كانت كلها تشير إلى وجود تنظيمات سرية متطرفة ، لكن للأصف الشديد كانت الأمور تمالج بأسلوب سطحي ، والأخطر من ذلك أن بعض تلك القضايا صورت بأنها جرائم جنائية أو حوادث فردية.

أما عن الواقعة التي ذكرها في الكتاب

حول الرسالة التي كان يجب أن يتسلمها في المنصة والتي تتضمن إبلاغه بوجود مخطط لاغتيال السادات فإن ماعرفه من هذه الواقعة هو أن شخصا ما قد توجه صباح ٦ أكتوبر ١٩٨١ إلى المشولين بأحد أجهزة الأمن وأبلغه أن الرئيس السادات سيقتل في ذلك اليوم.

وقام هذا المسئول بابلاغ رئيسه المباشر الذي حاول الاتصال بالقيادة العليا لجهاز الأمن غير أنه لم يتمكن بسبب أن الأخير كان مشغولا بممارسة بعض الألعاب الرياضية والتدليك.

فما كان من ذلك المسئول إلا أن طلب إبلاغ قيادة الأمن بما وصل اليه من معلومات ، فردت القيادة المشغولة بالألعاب والتدليك إن هذا كلام فارغ.

وهكذا كانت تعالج الأمور من قائد إحدي الجهات الأمنية والذي هو من اختيار النبوي إسماعيل.

وبالرغم من اكتشافات هذا القصور الخطير من جانب المسئول عن قيادة ذلك الجهاز الأمنى. فإن السيد النبوي إسماعيل لم يتخد أي أجراء في هذه الواقعة علي العكس كافاً هذا المسئول بتعيينه سفيرا بوزارة الخارجية.

واقعة أخري إذ علم السيد اللواء حسين السماحي والذي كان مديرا لمصلحة الأمن

العام في ذلك الوقت إن أحد سائقي التاكسي أبلغ بأن شخصا ما طلب منه التاكسي أبلغ بأن شخصا ما طلب ما التواد شراء مدفع رشائر وقام سيادته بإرسال سائل والذي قام بدوره بمتابعة الموضوع وتمكن الشخص للمدفع الرشاش وحديثه مع السائل والذي تضمن أنهم سيستخدون هذا المدخع في قتل الرئيس السادات وضبط هذا الشخص وبين أنه نبيل المغربي أحد عبادات تنظيم البجهاد المعروفين وكان ضبطه قبل اغتيال السادات بأسبوعين ومع في المحاوات أمنية للوصول المحاوات أمنية للوصول إلى الحقيقة.

كان من الواجب طبقا لأبسط القواعد الأمنية لمعرفة التنظيم الأمنية المعرفة التنظيم خاصة وأن نبيل المغربي كان علي اتصال بعبود الزمر الذي كان مسئولا كبيرا بالخابرات الحربية.

أو ليست هذم الملاحظات تؤكد وجود تنظيم سري مسلح وأن هذا التنظيم قد 
تسلل إلي بعض الضباط بالقوات المسلحة؟ 
وأخيرا قرأت ماكتبه اللواء النبوي لما كان 
يجول بخاطره وهو في طريقه إلي مستشفي 
ليجول بخاطره وهو في طريقه إلي مستشفي 
المقادي وذكر أنه كان يفكر إذا ماتبين أن 
الرئيس السادات لم يقبل بأن ينصحه باتخاذ 
إجراءات هادئة.

ألا يتنافي ذلك نماما مع ما قام به الوزير السابق باعتقال أكثر من ثلاثة آلاف مواطن في الأيام التالية مباشرة لمقتل السادات وكم عانينا نحن قيادات الأمن من سيادة الوزير لكي نحصل علي موافقته بالإفراج عن بعض المعتقلين الذين تأكدنا من سلامة موقفهم من التحقيقات وبعدهم عن مواطن الشبهات.

باختصار شديد فإن اللواء النبوي هو المستول الأول عن اغتيال أنور السادات.. بمعلوماته الخاطئة.. وإجراءاته العنيفة.. واستفزازه لجميع التيارات ، والغريب أنه يأتي بعد هذا كله ليتنصل من ذلك !! .. مدقق رقم (٧)

النبوي إسماعيل يزعم ان الموساد لم يتجسس علي المعارضة

في كتاب جديد سوف يصدر قريبا في الأسواق للكاتب الصحفي محمود فوزى ويحمل عنوان النبوى إسماعيل وجذور منصة السادات سأل الزميل محمود قوزى وزير داخلية مصر الأسبق عن صحة مانشرته جريدة مصر الفتاة في عدد سابق والذي أشار الى أن الموساد قد ساعد السادات والأمن المصرى في التجسس على احزاب المعارضة

اسمعوا الوزير «الأسبق» النبوى إسماعيل قال إنه أولا الأمن المصرى في أى مرحلة الممارضة ولا الأمن المصرى في أحزاب الممارضة ولا اى عناصر فالأمن المصرى من واجبه أن يتابع أى أنشطة ضارة تخالف القانون أو تخرج عن الشرعية وهذا واجبه مصر وحق الشعب قبل أن يكون مقصرا في حق نفسه ، وأضاف سى النبوى أنني وزير داخلية مصر من عام ٧٧ الى عام ٨٢ أى ولم يحدث بينى وبين أى أحد أو بين ولم يعمل ويتجسسون على الهواء هذا الكلام بعض ويتجسسون على الهواء هذا الكلام

كان للإثارة وجذب الانتباه ولكن أؤكد لك وأنا مسئول هذا مائة فى المائة وأتخدى أن يكون قد حدث شيء من هذا ...

را يعون معنات سيء من هنا هنا ...
- هذا كلام النبوى إسماعيل وطبعا أنتم شامين الروائح اللكية في كلامه ، المهم مأريد أن نقوله لك ياسى نبوى إن هذا الكلام نشره راديو الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصارد أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى. اذن الكلام ليس للإثارة أو جذب الانتباه ، كفاية ياراجل فوق شوية بقه ، الناس لم

ویکفیك مصیبة سبتمبر ۱۹۸۱ التی لن ینساها لك أو لزعیمك المفدی، أحد.

> رقم الايداع ه ١٩٩١/ ٧٨١ 977 - 264 - 063 - 5

تنس بعد

مطابع دأر المعارف

## هذا الكتاب

لأول مرة بعد عشر سنوات يخرج النبوى إسماعيل وزير داخلية مصر السابق عن صمته ويكشف للكاتب الصحفي محمود فوزي عن أسرار جديدة عن اغتيال السادات في حادث المنصة وعن سر الرسالة التي تعذر وصولها للنبوى وهو جالس في المنصة قبل الاغتيال مباشرة والتي كانت تخبره بأن السادات سوف يغتال الآن داخل المنصة ؟! وما الذي دار بين السادات والنبوي في المكالمة الأخيرة ليلة العرض العسكرى ؟! وهل حدثت مشادة عنيفة بين المشير أبو غزالة والنبوى إسماعيل حول من المسئول عن اغتيال السادات ؟! ولماذا اعترض مبارك على السادات في اعتقالات سبتمبر ؟! ومن المسئول عن قرار اعتقالات سبتمبر النبوي أم السادات ؟! وإذا كان النبوي قد اعترض على السادات في اعتقال الشيخ التلمساني فلماذا لم يعترض على البابا شنودة ؟ وما هي الطلبات الثلاثة التي طلبتها جيهان السادات من السوي و, فض أن ينفذها لها؟!

وهل تزوج السادات حقيقة من , ئ للتليفزيون ؟!

بين يديك أخطر وثيقة سياسية وسبق صحفي للكاتب محمود فوزى الذي يعد في مقدمة الحا السياسيين في مصر الان.

54

الناش